

تأليف

العلاَّمَة الحَدِّت الكبيرالشيخ خلِيل أحمد السهار نفوري رئيس الجامعة الشهيرة بمظاهر العُلوم - سَهاد نفور بالهِند المستوفى ١٣٤٦ هجرتية

مَع تَعليقِ شَيْخ الحديثِ حَضرَة العَلامة مَحَد زكريا بن يَحْيَى الكابنُد هُ لوي

الجُزُءالتاسِع عَشْرُ

دار الكتب المحلمية



# بني السّارة العين

#### باب في الدجال

حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله بن سراقة ، عن أبى عبيدة بن الجراح قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : إنه لم يكن نبى بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه ، وإنى أنذر كموه ، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لعله سيدركه من قد رآنى وسمع كلامى قالوا : يا رسول الله كيف قلو بنا يومئذ أمثلها اليوم ؟ قال : او مئر أمثلها اليوم ؟ قال :

#### باب في الدجال(٢)

( حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله

<sup>(</sup>١) فى نسخة : وخير ، وفى نسخة : أوأخير

<sup>(</sup> ٧ ) قال الحافظ في «الفتح»: في أحاديثه حجة لأهـــل السنة في صحة وجوده، وخالف في ذلك بعض الخـــو ارج والمعتزلة والجهمية فأنــكروا وجوده إلى آخر ماقال .

<sup>(</sup>١) ذكر في « الكوكب الدرى » المشهور أن الانبياء لا يعرفون وقته وليس بذلك لأنهم يعرفون كونه في آخر الزمان بعد النبي سيد الرسل عَلَيْنَاتُهُ ، بل المعنى أنذروا قومهم عن شدة أهواله كي يشكروا الله \_ عز اسمه \_ أنه أنجاهم عن ذلك ، وأيضا لما يكون الإنذار لأمة محمد عَلَيْنَاتُهُ غير محمدت ، بل منوارث عن آبائهم كابرا عن كابر يكون الإنذار لأمة سمه كا ورد في القدرية وقاتلي عثمان ، عندى أن بعض من لم يدركه أيضا يبعث معه كا ورد في القدرية وقاتلي عثمان ، فلعله يكون منهم أهل الأمم السابقة ، ولا يبعد عندى أن المصنف لأجب هذه النكتة أعاد الترجمة في «كتاب السنة » .

<sup>(</sup> ٧ ) وهل يمكن أن يكون المهنى يدركه يدخل فى شيعته ، وعلى هذا يمكن توجيه الحديث بأن من آه وممع كلامه يدخل فى شيعته فى قبره ، وإن مات فبل خروجه ببرهة كما ورد فى القدرية وغيرها ، فهذا مما ينبغى أن يسأل عن العلماء لايقال إنه أساء الظن بالصحابة لأن يمكن أن يكون فيمن ارتد اه.

حدثنا مخلد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فأثنى على الله بما هو أهله ، فذكر الدجال فقال : إنى لأنذركم و وما من نبى إلا قد أنذر () قومه ، لقد أنذره نوح قومه ، ولكنى سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه : تعلم و أنه أعور وأن الله ليس بأعور .

فى التقرير فى قوله: أو خير والخيرية جزئية باعتبار أنهم رأوا ماكان الأصحاب سمعوه ولم يزلزلهم ذلك عن دينهم.

(حدثنا مخلد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه قال : قام رسول الله وَلَيْكُولُو فَى الناس ، فأثنى على الله بما هو أهله ، فذكر الدجال ، وقال : إنى لأنذركموه ) أى أخوفكم من شروره وفساده ( وما من نبى ) بعد نوح ( إلاقد أنذر قومه ، لقد أنذره ) أى الدجال ( نوح قومه (٢) و لكنى سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه تعلمون )أى هل تعلمون، استفهام تقرير ( أنه أعور وأن الله ليس بأعور ) أى هو منزه عن العيوب والنقائص .

<sup>(</sup>١) فى نسخه: أنذر

<sup>(</sup> ٢ ) فعلم أن مافى الحديث السابق من قــوله بعد نوح أى مع نوح كما فى « الكوكب » .

#### باب فی قتل الخوارج

حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل، عن مطرف، عن أبى جهم، عن خالد بن وهبان عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.

### باب فى قتل الخوارج

(حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير وأبو بكر عياش ومندل) بن على الغزى أبو عبد الله الكوفى يقال اسمه: عمر و ومندل لقسه عن أحمد ضعيف الحديث، وعن ابن معين ليس به بأس يكتب حديثه وعن ابن معين ليس بشيء، وقال معاذ بن معاذ العنبرى دخلت الكوفة فلم أر أحدا أورع من مندل، وقال يعقوب بن شيبة اصحابنا يحيين معين وعلى بن المديني وغيرهما من نظر ائهم يضعفونه في الحديث وكان حيراً فاضلا صدوقا، وهو ضعيف الحديث، وقال العجلى : جائز الحديث، وقال النسائي ضعيف، وقال الطحاوى ليس من أهل الثبت في الرواية بشيء ولا يحتج به (عن مطرف عن أبي ليس من أهل الثبت في الرواية بشيء ولا يحتج به (عن مطرف عن أبي أبو داود حديثين : أحد عما في التحذير من مخالفة الجاعة ، والآخر في الصبر عند الاثرة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم مجهول (عن أبي ذر عند الاثرة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم مجهول (عن أبي ذر قال : قال رسول الله عنياتية من فارق الجماعة قيد) أي قدر (شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .)

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا زهير ، نا مطرف ابن طريف ، عن أبى الجهم ، عن خالد بن وهبان ، عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنتم وأثمة من بعدى يستأثرون بهذا النيء ؟ قلت : أما () والذي بعثك بالحق أضع سيني على عاتني ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك ، قال : أو لا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقانى .

حدثنا مسدد وسليمان بن دواد المعنى قالا: نا حماد ابن زيد ، عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان ، عن

<sup>(</sup>حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى قالا: ناحماد بن زيد ، عن المعلى ابن زياد وهشام بن حسان ،عن الحسن، عن ضبة بن محصن) الغزى البصرى ذكره ابن حبان فى الثقات له فى الكتب حديث واحد فى الأمراء (عن أم سلمة زوج النبى ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ : ستكون عليه كم

<sup>(</sup>١) فى نسخة : إذا

الحسن ، عن ضبة بن محصن ، عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم : ستكون عليكم أثمة تعرفون منهم وتنكرون ، فمن أنكر قال أبو داود: قال هشام : بلسانه فقد برى ، ومن كره فقد سلم ولكن من كره (۱) بقلبه فقد برى ، ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع ، فقيل : يارسول الله أفلا نقتلهم ؟ قال ابن داود: أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا

حدثنا ابن بشار ، نا معاذ بن هشام، حدثنی أبی ،

أئمة (٢) تعرفون منهم) بعض الأمور على وفق الشريعة (وتنكرون) بعضها لكونها خلاف الشرع (فن أنكر قال أبو داود: قال هشام: بلسانه) أى أنكر بلسانه والظاهر أن معلى بن زياد لم يذكر لفظ بلسانه (فقد برىء) أى بماكان يجب عليه (ومن كره بقلبه فقد برىء) من الإثم (ومن كره) أى بقلبه (فقد سلم) من الوزر هكذا هو فى الثلاث النسخ المكتوبة و بعض المطبوعة (ولحكن من رضى و تابع) فقد هلك وأفسد دينه (فقتل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال) سليمان (بن داود: أفلا نقاتلهم قال: لاماصلوا (٣)).

(حدثنا أبن بشار ، نا معاذ بن هشام حدثني أبي هشام) ( عن قتادة ، نا

<sup>(</sup>١) في نسخة بدله : أنكر

 <sup>(</sup> ۲ ) ولفظ المشكاة عن مسلم من أنكر فقد برىء ومن كره فقد دسلم
 وهكذا في الترمذي وهو أوضح من لفظ أبي داود .

<sup>(</sup> ٣ ) يشكل عليه قتال الخوارج وقتال منكرى الزكاة .

عن قتادة ، نا الحسن ، عن ضبة بن محصن العنبرى ، عن أم مسلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: فن كره فقد سلم ، قال قتادة : يعنى من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه .

حدثنا مسدد ، نا يحيى ، عن شعبة ، عن زياد بن علاقة ، عن عرفجة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ستكون فى أمتى هنات وهنات وهنات ، فن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضر بوه بالسف كائناً من كان .

الحسن ، عن ضبة بن محصن العنبرى ، عن أم سلمة عن النبي عليه المحتفظة عن النبي عليه المحتفظة عن الحديث المتقدم (قال: فمن كرد فقد برى، ومن أنكر فقد سلم قال قتادة : يعنى من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه) وعلى تفسير قتادة يكون فى الجملتين (١) تكر ار، كتب مو لانا محمد يحيي المرحوم فى التقرير هذا التفسير وهم من قتادة والصواب تفسير غيره أن الإنكار باللسان والكر اهة بالقلب انتهى.

<sup>(</sup>حدثنا مسدد، نا یحی،عن شعبة ، عنزیاد بن علاقة عن عرفجة قال: سمعت رسول الله ﷺ یقول : ستکون فی أمتی هنات وهنات وهنات) جمع منة و یجمع علی هنوات أی شرور وفسادات (فن أراد أن یفرق أمر

<sup>(</sup>١) وبسط على هذا التفسير الكلام القارىء أشد البسط.

حدثنا() محمد بن عبيدة ومحمد بن عيسى المعنى قالا: نا حماد ، عن أيوب () عن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان فقال ؛ فيهم رجل مودن اليد أو محدج اليد أو مثدون اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال : قلت : أنت () سمعت هذا منه ؟ قال : إى ورب الكعبة .

المسلمين وهم جميع) أى مجتمعون (فاضر بوه بالسيف كائنا من كان) شريفا كان أو وضيعاً .

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة : با بنى قتال الحوارج

<sup>(</sup>٢) زاد فی نسخة : عن محمد . (٣) فی نسخة : أأنت

حدثنا محمد بن كثير قال: نا سفيان ، عن أبيه ، عن ابن نعم ، عن أبي سعيد الخدرى قال: بعث على إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة ، بين الأقرع بن حابس الحنظلى ثم المجاشعى ، وبين عيينة ابن بدر الفزارى ، وبين زيد الخيل () الطائى ثم أحد بنى البن بدر الفزارى ، وبين زيد الخيل () الطائى ثم أحد بنى كلاب نبهان وبين علقمة بن علائة العامرى ثم أحد بنى كلاب قال : فغضبت قريش والأنصار وقالت (): يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا فقال : إنما أتألفهم ، قال : فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتى الجبين كث اللحية غائر العينين مشرف الوجنتين ناتى الجبين كث اللحية

لمؤلانا محمد يحيى المرحوم(قال) عبيدة (قلت: أنت سمعت هذا منه) أى من رسول الله ﷺ (قال: إى ورب الكعبة).

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن كثير ، نا سفيان) الثورى (عن أبيه ) سعيد بن مسروق الثورى (عن أبن أبى نعم )عبد الرحمن (عن أبى سعيد الخدرى قال : بعث على) رضى الله عنه (إلى النبي عَلَيْكِيَّةٍ بذهيبة) مخلوطة (في تربتها) لم تفصل من التراب فقسمها) رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ (بين أربعة ، بين الأقرع بن حابس الحفظلي) قبيلة عامة (ثم المجاشعي) قبيلة خاصة (وبين عيينة بن بدر الفزارى وبين زيد الخيل الطائى) قبيلة عامة (ثم أحد بني نبهان) قبيلة خاصة (وبين علقمة بن علائة العامرى) قبيلة عامة (ثم أحد بني كلاب) قبيلة خاصة (قال : فغضبت قريش والأنصار قبيلة عامة (ثم أحد بني كلاب) قبيلة خاصة (قال : فغضبت قريش والأنصار

<sup>(</sup>١) فى نسخة : الحير

محلوق قال: اتق الله يا محمد! فقال: من يطع (' الله إذا عصيته ، أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونى؟ قال: فسأل رجل قتله ، أحسبه خالد بن الوليد قال: فمنعه ، قال: فلما ولى قال: إن من ضمّضيء هذا ، أوفى عقب هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، لئن أنا (') أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد .

وقالت يعطى صناديد) جمع صنديد بكسر الصاد المهماة وهو الرئيس والسيد (أهل نجد ويدعنا) أى يتركمنا ولا يعطينا (فقال) عليه (إنما أتالهم )أى أعطيهم لتأليف قلوبهم (قال) أبو سعيد (فأقبل رجل) اسمه حرقوص بن زهير ذو الخويصرة (٢) (غائر العينين، مشرف الوجنتين) أى مرتفعهما والوجنة أعلى الخد (ناتىء الجبين) أى مرتفعهما والوجنة أعلى الخد (ناتىء الجبين) أى مرتفعالجبين (كث اللحية محلوق) رأسه (قال) أى ذلك الرجل (أتق الله يامحد ،فقال) رسول عليه الوحى ومناحا ومساء (ولا تأمنونى؟ قال) أبو سعيد (فسأل رجل قتله) أى استأذن صباحا ومساء (ولا تأمنونى؟ قال) أبو سعيد (فسأل رجل قتله) أى استأذن

<sup>(</sup>١) في نسخة : يطيغ

<sup>(</sup> ٢ ) زاد نسخة في : والله

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ فى « الفتح » . وهذه القصة غير قصة حديث جابر ومن فسره به فقددوهم إلخ والمنكر فيها غيره لكن قال : إن المنكر في موضعين واحد فتأمل ا ه .

حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكى، نا الوليد ومبشر () يدنى ابن إسماعيل الحلمي بإسناده ، عن أبى عمرو قال: يعنى الوليد.

في قتله (أحسبه) أى الذي سأل القتل (خالد بن الوليد قال) أبو سعيد (فنعه) رسول الله عليه وقال) أبو سعيد (فلماولي) الرجل قال) عليه وفي في الله والله على أى أصل (هذا، أو في عقب هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون) أى يخرجون (من الإسلام) من الانقياد (مروق) أى خروج (السهم من الرمية) أى من الصيد (يقتاون أهل الاسلام) بتكفيرهم (أي إياهم ويدعون أهل الأوثان) أى يتركونهم (لئن أنا أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد) احتج بذلك من كفرهم، وأما عندنا فالقتل لبغاوتهم أو للتعزير لا لأنهم مرتدون.

(حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكى، نا الوليد ومبشر يعنى ابن اسمعيل الحلمي بإسناده )كذا فى أكثر النسخ المطبوعة والمكتوبة بزيادة لفظ بإسناده إلا فى المصرية ولا معنى له (عن أبى عمرو قال: يعنى الوليد).

<sup>(</sup>١) في نسخة: بشر

<sup>(</sup> ٧ ) وقال عليه السلام: لاكفر بذب وقد غفر لك بإخد لاس لاإله الا الله ، وفي البداية والنهاية أن رجد لا كان يلقب الحاركان يضحك رسول الله عملية وكان يؤتى به في الشهراب ، فقال رجل : لهنه الله ما أكثر ما ؤتى به ، فقال عليه السلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله .

حدثنا أبو عمرو قال: حدثنى قتادة ، عن أبى سعيد الحدرى وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة قوم ، يحسنون القيل (۱) ويسيئون الفعل ، يقر ، ون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجعون على حتى يرتد على فوقه ، هم شر الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه فى شى ، من قاتلهم (۲) كان أولى بالله تعالى منهم قالوا: يا رسول الله ماسياهم ؟ قال: التحليق .

<sup>(</sup>حدثنا أبو عمرو قال: حدثنى قتادة ، عن أبى سعيد الحدرى وأنس بن مالك، عن رسول الله عليه عليه قال: سيكون فى أمتى اختلاف و فرقة ) بضم الفاء أى افتراق ، ويخرج (قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ) جمع ترقوة وهى عظم بين نقرة العاتق والنحر من الجانبين ( يمرقون ) أى يخرجون ( من الدين ) أى من طاعة الإمام ( مروق السهم من الرمية لا يرجعون ) إلى الدين وطاعة الإمام ( حتى يرتد ) السهم ( على فوقه ) وهو موضع الوتر من الديم وهذا من قبيل التعليق يرتد ) السهم ( الحلق و الخليقة ) ولعل المراد بالخلق المسلمون و الخليقة الناس والبها ثم ( و و في لمن قتلهم وقتلوه ) أى طوبى لقاتليهم ومقتوليهم الناس والبها ثم ( و و في لمن قتلهم وقتلوه ) أى طوبى لقاتليهم ومقتوليهم الناس والبها ثم ( و فولى لمن قتلهم وقتلوه ) أى طوبى لقاتليهم ومقتوليهم

<sup>(</sup>١) فى نسخة : القول (٢) فى نسخة : قتلهم

حدثنا الحسن بن على ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي () صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال : سياهم التحليق والتسميد () فإذا رأيتموهم فأنيموهم .

حدثنا محمد بن كثير ، نا سفيان ، نا الأعمش ، عن خيثمة ، عن سويد بن غفلة قال : قال على : إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلان اخر من الساء أحب إلى من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم

(حدثنامحد بن كثير، أنا سفيان. نا الأعش، عن خيثمة عن سويدبن غقلة

<sup>(</sup>يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه فى شيء، من قاتلهم) من أمتى (كان أولى(١)) أى أقرب (بالله تعالى منهم) أى من أمتى الذين لم يقاتلوهم (قالوا: يارسول الله ماسياهم ؟ قال: النحليق) أى يبالغون فيه.

<sup>(</sup>حدثنا الحسنبن على ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن قتادة عن أنسأن النبي مَثِيَّالِيَّةِ نحوه )أى الحديث المتقدم (قال: سياهم التحليق والتسميد) وهو المبالغة في استئصال الشعر (فإذا رأيتموهم فأنيموهم) أى اقتلوهم قال أبو داود التسميد استئصال الشعر.

<sup>(</sup>١) فى ندخة : رسول الله

<sup>(</sup>٢) زاد في نسخة : قال أبو داود التسميد استيصال الشعر

 <sup>(</sup>٣) وقد ورد أولى الطائفتين بالحق وفيه حجة على أن جماعة معاوية أيضا
 على الحق إلا ان شيعة على أولاها

فيا بينى وبينكم فانما الحرب خدعة ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتى فى آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان ، سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة .

حدثنا الحسن بن على ، ناعبد الرزاق ، عن عبد الملك ابن أبي سليمان ، عن سلمة بن كهبل قال : أخبرنى زيد

قال: قال على) رضى الله عنه (إذا حدثتكم عن رسول الله عليه وكيليم حديثافلان آخر من السهاء) أى اسقط (أحب إلى من أن أكذب عليه) عليه ولو على وجه التورية والكناية (وإذا حدثتكم فيها بينى وبينكم فإنما الحرب خدعة) يمكن أن يكون فيه تورية (سمعت رسول الله وكيليم يقول يأتى فى آخر الزمان) أى فى آخر زمان خلافة النبوة (قوم حدثاء الاسنان، سفهاء الاحلام) أى ضعفاء العقول (يقولون من خير قول البريه) أى من خير مايت كلم به البرية، وقيل أراد به القرآن ويحتمل أن يراد به قولهم لاحكم الالله (يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لايجاوز إيمانهم إلا لله (يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لايجاوز إيمانهم حناجرهم) أى حلاقيمهم (فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة).

<sup>(</sup>حدثنا الحسن بن على، نا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبى سلمان عن سلمة بن كريل قال: أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي

ابن وهب الجهنى أنه كان فى الجيش الذى ("كانوا مع على " الذين ساروا إلى الخوارج، فقال على : أيها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج قوم من (") أمتى يقرءون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولاصلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولاصيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم، وهو عليهم، لاتجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ماقضى لهم عدلى السمان نبيهم صلى الله علية وسلم لا يكلوا (") على العمل السان نبيهم صلى الله علية وسلم لا يكلوا (") على العمل

كانوا مع على) رضى الله عنه (الذين ساروا إلى) قتال (الخوارج، فقال على: أيها الناس إنى سمعت رسول الله على يقول: يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن ليست قراء تكم إلى قراءتهم شيئاً، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئاً، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئاً) أى باعتبار ظاهر الحال قراءتهم أحسن من قراءتكم، وكذلك صلاتهم وصيامهم أحسن من صلاتكم رصيامكم (يقرءون القرآن يحسبون أنه) نافع (لهم، وهو عليهم) لما أنه يثبت به الحجة عليهم في الاعتقادات الباطلة و الأهواء الزائغة، ولأنه لا يقبل منهم فيكون عقاباً لا ثواباً (لاتجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام) أى من الإنقياد

<sup>(</sup>١) فى نسخة : الذين (٢) زاد فى نسخة :ابن أبي طالب

<sup>(</sup>٣) في نسخة : في (٤) في نسخة بدله : انكلوا عن العمل

وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع ، على عضده مثل حلمة الثدى ، عليه شعرات بيض ، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام ، وتتركون هؤلاء يخلفونكم إلى () ذراريكم وأموالكم ؛ والله إنى لأرجو أن يكونوا هـؤلاء القوم ، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا فى سرح الناس ، فسيروا على اسم الله ، قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد ابن وهب منزلا منزلا حتى مررنا ("على قنطرة، قال: فلما التقينا وعلى الخوارج (") عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم:

<sup>(</sup>١) فى نسخة : فى (٧) فى نسخة : مر بنا

<sup>(</sup>٣) زاد في نسخة : يومئذ .

القوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها ، فإنى أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف ، وشجرهم الناس برماحهم قال : وقتلوا بعضهم على بعضهم قال : وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال على : التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوا ، قال : فقام على بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال : أخرجوهم فوجدوه ممان يلى الأرض فكر وقال:

كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا) أي ذكر لى قصة ذهابهم إلى الخوارج منزلا بعد منزل ثم ذكر سائر الواقعة إلى أن قال (حتى مررنا على قنطرة) أى قنطرة دبرجان على ماعزاه صاحب العون إلى النسائى (قال: فلما التقينا) أى التقي الفريقان، يعنى فريق على رضى الله عنه والخوارج (وعلى الخوارج) أى الأمير عليهم (عبد الله بن وهب الراسبي فقال) أمير الخوارج عبد الله ابن وهب (طهم) أى للخوارج (القوا الرماح) أى ارموا بها (وسلوا السيوف) أى أخرجوها (من جفونها) أى أغمدتها (فإنى أخاف أن يناشدوكم) أى يطلبونكم الصلح بالإيمان (كما ناشدوكم يوم حروراء، قال فوحشوا) أى أي يطلبونكم الصلح بالإيمان (كما ناشدوكم يوم حروراء، قال فوحشوا) أى طعنهم (الناس برماحهم واسلوا السيوف) أى أخرجوها من الجفون (وشجرهم) أى طعنهم (الناس برماحهم ، قال: وقتلوا بعضهم على بعض قال: وما أصيب من طعنهم (الناس برماحهم ، قال: وقتلوا بعضهم على بعض قال: وما أصيب من الناس ) أى من جماعة على رضى الله عنه (إلا رجلان) لم أقف على اسمهما (فقال على) رضى الله عنه : (التمسوا فيهم المخدج) فالتمسوا (فلم يجدوا قال)

<sup>(</sup>١) فى نسخة :رُفيا

صدق الله و بلغ رسوله ، فقام إليه عبيدة السلمانى فقال : يا أمير المؤمنين: الله (۱) الذى لا إله إلا هو ، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إى والله الذى لا إله إلا هو ، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف . حدثنا محمد بن عبيد نا حماد بن زيد ، عن جميل بن مرة قال : نا أبو الوضى ع قال : قال على : اطلبوا المخدج ، فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين (۱) قال الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين (۱) قال

زيد بن وهب (فقام على بنفسه) رضى الله عنه (حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعض فقال: أخر جوهم) من موضعهم ( فوجدوه ) أى المخدج ( بما يلى الأرض فكبر) على رضى الله عنه ( وقال: صدق الله و بلغ رسوله فقام إليه عبيدة السلمانى فقال: يا أمير المؤمنين الله الذى لا إله إلا هو ) بحرف الإستفهام وحذف حرف القسم ( لقد سمعت هذا من رسول الله عنه ( إى ) حرف إيجاب ( والله الذى لا إله إلا هو ) سمعت هذا من رسول الله عنه ( إى ) حرف إيجاب ( والله الذى لا إله إلا هو ) سمعت هذا من رسول الله عنه ( بي ) حرف إيجاب ( والله الذى لا إله إلا هو ) سمعت هذا من رسول الله عنه ( بي ) حرف إيجاب ( والله الذى لا إله الله هو ) سمعت هذا من رسول الله عنه ( بي ) .

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن عبيد ، نا حماد بن زيد ، عن جميل بن مرة قال : نا أبو الوضى ، ) عباد بن شبيب (قال : قال على) رضى الله عنه (اطلبوا المخدج) أى فتشوه (فذكر الحديث فأخر جوه من تحت القتلى فى طين ، قال أبو الوضى . فكأنى أنظر إليه) الآن هو (حبشى عليه قريطق) تصغير قرطق كجندب

<sup>(</sup>١) فى نسخة . والله (١) فى نسخة : الطين

أ بو الوضى : فكأنى أنظر إليه ، حبشى عليه قريطق له ، إحدى يديه مثل ثدى المرأة ، عليها شعيرات مثل شعيرات التي (' تكون على ذنب اليربوع ·

حدثنا بشر بن خالد قال: نا شبه بن سوار ، عن نعيم بن حكيم ، عن أبى مريم قال : إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد يجالسه (") بالليل والنهار ، وكان فقيراً ورأيته مع المساكين يشهد طعام على مع الناس ، وقد كسوته برنسالى ، قال أبو مريم : وكان المخدج يسمى

لبس معروف معرب كرته ،كذا فى القاموس (له إحدى يديه مثل ثدى المرأة عليها شعيرات ) قليلة (مثل شعيرات التى تكون على ذنب اليربوع) هر حيوان معروف ، ويقال نوع من الفاركذا فى المجمع .

<sup>(</sup>حدثنا بشر بن خالد، نا شبابة بن سوار، عن نعيم بن حكيم) المدائنى أخو عبد الملك، عن ابن معين ثقة، وكذا قال العجلى: وقال ابن خراش: صدوق لا بأس به، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال ابن سعد: لم يكن بذاك وذكره ابن حبان فى النقات تلت: ونقل الساجى عن ابن معين تضعيفه وقال الازدى: أحاديشه مناكير (عن أبى مريم) الثقنى المدائنى، ويقال الحنفى الكوفى ويقال إنهما اثنان، قال أبوحاتم: أبومريم الثقنى المدائنى اسمه قيس، وقال النسائى: قيس أبو مريم الحنفى ثقة، وقال ابن حبان فى الثقات:

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة: الذي (٢) نسخة: نجالسه

نافعا('' ذا الثدية ، وكان في يده مثل ثدى المرأة ، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدى ، عليه شعيرات مثل سبالة السنور ''.

#### باب في قتال اللصوص

حدثنا مسدد، نا یحیی، عن سفیان، حدثنی عبد الله بن حسن قال: حدثنی عمی إبراهیم بن محمد بن طلحة، عن

قيس أبو مريم الثقنى المدائنى ، وقال ابن المدينى: أبو مريم الحننى إسمه إياس ابن صبيح (قال إن) مخففة من الثقيلة (كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ فى المسجد بحالسه) هكذا بالياء التحتانية فى النسخة المجتبائية والنسخة الاحمدية المكتوبة، وإحدى النسختين المكتوبتين الما لمناه وأما فى النسخة المصرية والكانفورية والنسخة المدنية التي عليها المنذرى ففيها نجالسه بالنون فمعناه بالتحتانية أى يجالس المسجد ومعناه بالنون أى نجالس معه ،وهذا بيان لما كان المخدج عليه قبل أن يصل ماوصل ومعنى يومئذ أى يوم إذ كان فقيراً ( بالليل والنهار، وكان فقيراً ورأيته مع المساكين يشهد طعام على ) رضى الله عنه ( مع الناس وقد كسوته برنسالى ، قال أبومريم : وكان المخدج يسمى نافعاً ذا الثدية ، وكان فى يده مثل برنسالى ، قال أبومريم : وكان المخدج يسمى نافعاً ذا الثدية ، وكان فى يده مثل ثدى المرأة ، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدى ، عليه شعير ات مثل سبالة السنور) والسبالة بكسر السين و احدها سبلة بفتحتين وهى الشارب .

#### باب فى قتال اللصوص

(حدثنا مسدد نا یحی ، عنسفیان، حدثنی عبدالله بن حسن، قال: حدثنی

<sup>(</sup>١) في نسخة : نافع ذو الندية

<sup>(ُ</sup> ٧ ) فى نسخة : قال أبو داود : هو عند الناس اسمه حرقوص

عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد.

حدثنا هارون بن عبد الله نا أبو داود الطيالسي<sup>(۱)</sup> عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

عمى إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليلية قال : من أريد ماله لغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ) .

(حدثنا هارون بن عبد الله ، نا أبو داود الطيالسي ، عن إبراهيم بن سعد عن أبيه ) سعد (عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة ابن عبد الله بن عوف ) الزهرى المدنى القاضى ابن أخى عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الله ، ويقال أبو محمد كان يقال له طلحة الندى ولى قضاء المدينة ، قال ابن معين وأبو زرعة والنسائى: ثقة ، وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث (عن سعيد بن زيد عن النبي عِنَيْكِيْ قال من قتل دون ماله) أى فى حفظه وفى الدفع عنه (فهو شهيد) أى فى حكم الآخرة أوله ثواب

<sup>(</sup>١) في نسخة : وسليمان بن داود يعنى أبا أيوب الهاشمي

من قتل دون ماله فهو شهید ، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دینه فهو شهید .

#### آخر كتاب السنة (١)

الشهادة (ومن قتل دون أهله )أى حريمه (أو دون دمه )أى فى حفظ نفسه (أو دون دينه) أى فى حفظ نفسه (أو دون دينه) أى فى حكم الآخرة .

#### آخر كتاب السنة

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى التقرير هذا البيان إلى شروع كتاب الأدب لغولا طائل تحته ، وتقدم فى الكتاب أدخله بعض النساخ ، وليس فى النسخ الصحيحة ، ولا يدرى ماذا ألجأهم إلى ذلك فالحديث الأول ، وهو أثر الحجاج فى حتى عثمان رضى الله عنه تقدم قريباً فى باب الحلفاء وكذلك الاحاديث الأخر مكررة ، وليس لها مناسبة ، ولكن لكونها فى بعض النسخ نذكرها لئلا تبق خالية عن الشرح .

<sup>(</sup>١) حدثنا أبوداود حدثنا عبدالله بن قريش البخارىقال: سمعت نعيم بن حماد يقول : المعترلة تروى ألى حديث من حديث النبي ﷺ أو جمحو ألى حديث .

حدثنا أبو ظفر عبد السلام نا جعفر ، عن عوف قال : سمعت الحجاج يخطب وهو يقول : إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم ، ثم قرأ هذه الآية ، يقرؤها ويفسرها « إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا » يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام ، قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : قال عفان كان يحيى لايحدث عن همام ، قال أحمد : قال عفان فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماماً في أحاديث كان يحيى فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماماً في أحاديث كان يحيى

<sup>(</sup>حدثنا أبو ظفر عبد السلام نا جعفر عن عوف قال: سمعت الحجاج يخطب، وهو يقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم ثم قرأ هذه الآية يقرؤها، ويفسرها) وهى قوله تعالى ( « إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ، ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، يشير إلينا ) أى إلى أهل العراق (بيده ) فى قوله الذين كفروا ( وإلى أهل الشام ) يشير بقوله الذين اتبعوك ( قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال: عفان كان يحيى ) القطان ( لا يحدث عن همام ) بن يحيى بن دينار الأزدى العوذى المحلى (قال أحمد: قال عفان: فلما قدم معاذ بن هشام و افقى) معاذ بن هشام ( هماماً فى أحاديث كان يحيى ربما قال بعد ذلك كيف قال همام فى هذا ) حاصله أن يحيى لا يعتد بو وايته لأن معاذاً كان ثقة عنده فلما و افقه اعتد به ، ويسأل عن روايته لأن معاذاً كان ثقة عنده فلما و افقه اعتد به . قال الحافظ فى روايته لأن معاذاً كان ثقة عنده فلما و افقه اعتد به . قال الحافظ فى بن سعيد يعترض على بن سعيد يعترض على

ربما قال: بعد ذلك كيف قال همام فى هذا ؟ قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: سماع هؤلاء عفان وأصحا به من همام أصلح من سماع عبد الرحمن، وكان يتعاهد كتبه بعد ذلك.

حدثنا حسين بن على ناعفان إن شاء الله تعالى ، قال : قال لى همام كنت أخطى و لا أرجع ، وأستغفر الله تعالى قال أبو داود : سمعت على بن عبد الله يقدول : أعلمهم

همام في كثير من حديثه فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه فو جدناه يوافق هماماً في كثير بما كان يحيي ينكره فكف يحيي بعد عنه (قال أبو داود: سمعت أحمد يقول سماع هؤلاء عفان وأصحابه) بدل من هؤلاء (من همام أصلح من سماع عبد الرحمن) بن مهدى، ولعل وجهه أن عبد الرحمن بن مهدى كان بمن سمع منه قديماً، وكان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: أي همام كنا نخطى، ولا نرجع فنستغفر الله تعالى قال الحافظ: وهذا يقتضى أن حديث همام بآخره أصح بمن سمع منه قديماً، وقد نص على ذلك أحمد أب حنبل (وكان) همام (يتعاهد كتبه بعد ذلك) أي بعد الإطلاع على خطأه و مخالفته.

(حدثنا حسين بن على نا عفان إن شاء الله تعالى قال : قال لى همام كسنت) أحدث الناس (وأخطىء) فيه (ولا أرجع) إلى الكتب أو عن الحطأ (وأستغفر الله تعالى قال أبو داود: سمعت على بن عبد الله يقول أعلمهم)

بإعادة مايسمع مما لم يسمع شعبة وأرواهم هشام وأحفظهم سعيد بن أبى عروبة ، قال أبو داود: فذكرت ذاك لأحمد فقال سعيد بن أبى عروبة فى قصة هشام: هذا كله يحكونه عن معاذ بن هشام ، أين كان يقع هشام من سعيد لو برز له

أى أصحاب قتادة ( بإعادة ) أى بتمييز ( ما يسمع ) أى ما سمع من قنادة (مما لم يسمع شعبة) وأما غير شعبة فبعضهم يختلط عليه ما سمع منه بمالم يسمع (وأرواهم هشام) أى أكثرهم رواية (وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة) وقدنقل الحافظ فى مقدمة . فتح البارى ، كلام على بن المدينى هذا فقال:وقال على بن المديني في ذكر أصحاب قتادة كان هشام أرواهم عنه ، وكان سعيد أعلمهم بما سمع من قتادة ، الم يسمع قال : ولم يكن شمام عندى بدون القوم في قتادة ، ولم يكن ايحيي القطان فيه رأى ، وكان ابن مهدى حسن الرأى فيه انتهى ( قال أبو داود : فذكرت ذلك ) أى كلام على بن المديني ( لأحمد فقال) أحمد فى جوابه ، ولم يقبله (سعيد بن أبى عروبة) بالنصب أى ذكرت سعید بن أبی عروبة ( فی قصة هشام ) أی مساواة هشام سیداً فهـذا غیر مقبول ( هذا ) أى مساواة هشام سعيداً ما يحكيه علىبن المديني، وغيره ( كله يحكونه عن معاذ بن هشام) ابنه ، ومعاذ بن هشام هو الذي يرجح أباه ، ويساويه بسعيد بن أبى عروبة ، وهو فى هذا لا يعتبر ، وأما على بن المدينى فلا يقول ذلك من رأيه ثم قال أحمد بن حنبل ( أين كان يقع هشام من سعيد لو برز له ) أى ما كان هشام بجنب سعيد لو ظهر له وقابله فسعيد في اعلى طبقات المتقنين ، وهشام مادون منه .

حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قالا : نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن وهب ابن منبه ، عن أخيه ، عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشفعوا تؤجروا ، فإنى لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اشفعوا تؤجروا .

حدثنا أبو معمر قال: نا سفيان ، عن بريدة ، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قالا: نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه ) همام بن منبه (عن معاوية قال: قال رسول الله وَيَنْظِينَهُ : اشفعوا تؤجروا ) قال معاوية (فإنى لأريد الأمر فأؤخره كيما )لفظة ما زائدة (تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله وَيَنْظِينُهُ : قال: اشفعوا تؤجروا).

<sup>(</sup>حدثنا أبو معمر قال نا سفيان عن بريدة عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى ﷺ : مثله ) فى بعض النسخ القديمة تم همنا الكتاب وأما كتاب الأدب فقد ذكر فيها بعد كتاب الديات .

## بست مِ أَللَّهُ ٱلرَّحَزِ الرَحِيْدُ

#### أول كتاب الأدب

باب فى الحلم وأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم(١)

حدثنا مخلد بن خالد<sup>(۲)</sup> حدثنا عمر بن يو نس نا عكرمة يعنى ابن عمار حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة

> بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الأدب

هو الطريقة الحسنة في المعاشرة وغيرها

إ ب في الحلم

بالكسر، والحليم دن لا يستخفه شيء من العصيان فالحلم الإناءة والتثبت في المرور (وأخلاق النبي ﷺ)

(حدثنا محلد بن خالد ، حدثنا عمر بن يونس نا عكرمة يعنى ابن عمار ، حدثنى إسحاق يعنى ابن عبار ، حدثنى إسحاق يعنى ابن عبد الله بن أبى طلحة قال : كان رسول الله عَيَّالِيَّةُ من أحسن الناش خلقاً وكنت خادماً له عَيَّالِيَّةُ (فارسلنى أحسن الناش خلقاً وكنت خادماً له عَيَّالِيَّةُ (فارسلنى

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : وحسن المدى (٢) زاد في نسخة . الشعيري

قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن النياس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت ؛ والله لا أذهب ، وفي نفسي أن أذهب لما أمرنى به نبي (۱) الله صلى الله عليه وسلم قال : فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض (۲) بقفاى من ورائى فنظرت إليه وهو يضحك فقال : يا أنيس اذهب حيث أمرتك ، قلت نعم ، أنا أذهب يا رسول الله قال أنس ؛ والله لقد خدمته سبع أذهب يا رسول الله قال أنس ؛ والله لقد خدمته سبع منين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء صنعت ؛ لم فعلت كذا وكذا ؟ ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا ؟ .

يوماً لحاجة فقلت ) في الظاهر مزاحاً (والله لا أذهب ) وكان هذا منه في صغره وهو غير مكلف (وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله والتيالين وكان ذلك الإنكار منه في الحقيقة مزاحا (قال) أنس (فحرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق ) فاشتغلت معهم في االعب (فإذا رسول الله والتيالين قابض ) أي آخذ (بقفاى ) أي هؤخر عنق (من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك ) أي يبتسم (فقال يا أنيس) تصغير شفقة (اذهب عنث أمرتك قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله ، قال أنس: والله اقد خدمته سبع سنين أو ) للشك من الراوى (تسع سنين) وفي مسلم تسع سنين من غير شك (ماعلمت قال: لشيء صنعت ) ولم يأمر به (لم فعلت كذا وكذا؟ ولا لشيء تركت ) وقد أمرني به (هلا فعلت كذا وكذا؟).

<sup>(</sup>١) فى نسخة : رسول الله (٢) فى نسخة : قبض

المفيرة ، عن المغيرة ، عن الله على الله عليه وسلم ثابت ، عن أنس قال : خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمرى كما يشتهى صاحبى أن يكون (١) عليه ، ما قال لى فيها أف قط و ما (١) قال لى لم فعلت هذا أو (١) ألا فعلت هذا .

حدثنا هارون بن عبد الله نا أبو عامر نا محمد بن ملال أنه سمع أباه يحمدث قال : قال أبو هريرة وهو يحدثنا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا

<sup>(</sup>حدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا سليمان يعنى ابن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : خدمت الذي عليه عشر سنين بالمدينة ) وفى الرواية المتقدمة تسع سنين على الشك فلعله خدم تسع سنين وأشهرا (أ) فأسقط الكسر فى الأولى وأتم الكسر ههنا (وأنا غلام ليس كل أمرى) أى فعلى (كما يشتهى صاحبي) أى رسول الله عليه الني يكون ) أمرى (عليه) أى موافقاً المي يشتهى (ما قال لى فيها أف) بضم الهمزة وكسر الفاء المشددة صوت يدل على التضجر بما يكره (قط وما قال لى لم فعلت هذا أو ألا فعلت هذا).

<sup>(</sup>حدثنا هارون بن عبد الله ، نا أبو عامر) العقدى ( نا محمد بن هلال أنه سمع أباه ) هلال بن أبى هلال المدنى مولى بنى كعب ، ويقال حليف بنى

<sup>(</sup>١) فى نسخه : أكون (٢) فى نسخة : ولا (٣) فى نسخة : أم (٤) وبه جزم غير واحدكما فى شرح الشهائل ا ه .

في المسجد () يحدثنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه () فحدثنا يوماً فقمنا حتى () قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجذبه بردائه فحمر رقبته قال أبو هريرة: وكان ردءا خشناً فالتفت فقدال له الأعرابي: أحل () لي على بعيرى هذين، فإنك لا تحمل لى من مالك ولا من مال أبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله ، لا، وأستغفر الله ، وأستغفر الله ،

مدلج ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال الذهبي لا يعرف ( يحدث قال : قال : أبو هريرة وهو يحدثنا كان رسول الله علية يجلس معنا فى المسجد يحدثنا فإذا قام قمنا قياما<sup>(0)</sup> حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه) وذلك كان ليتشرفوا بالنظر إليه هذه المدة ( فحدثنا يوماً ) فى المسجد ( فقمنا حين قام ) هكذا فى الأصول الصحيحة فى النسخ الثلاثة المكتوبة والمصرية وكتب بعض النساخ فى بعض النسخ لفظ حتى وهو غلط ( فنظر نا إلى أعر ابى قد أدركم فجذبه بردائه ) أى بعنف ( فحمر رقبته ، قال أبو هريرة : وكان ردءاً أدركم فجذبه بردائه ) أى بعنف ( فحمر رقبته ، قال أبو هريرة : وكان ردءاً

<sup>(</sup>١) فى نسخة : المجلس (٢) فى نسخة : بعض أزواجه

<sup>(</sup>٣) في نسجة : حين (٤) في نسخة : احملني وفي نسخة : حملني

<sup>(</sup> o ) هذا فى مستدلات القيام للتعظيم وسيأتى فى ﴿ بابِ فَى القيام » ومن أنكر أجاب عنه كما فى شهر الشهائل بأنه ليس للتعظيم بل لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغالهم ، وقال الحافظ: والذى يظهرلى فى الجسواب أن يحتمل عندهم أمر يحدث له حتى لايحناج إذا تفرقوا إلا يتكانب واستدعاءهموفى آخر الحديث ما يؤيده وهو قصة الأعرابي وفى أخره ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا

لاأحملك ( على حتى تقيدنى من جبذتك التي جبذتنى ، فكل ( ذلك يقول له الأعرابى : والله لا أقيدكها فذكر الحديث ، ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين على بعير شعيراً وعلى الآخر تمرآ ، ثم التفت إلينافقال : انصر فو اعلى بركة الله

باب في الوقار

حدثنا النفيلي ، نا زهير ، نا قابوس بن أبي ظبيان

خشناً فالتفت ) رسول الله عَلَيْنِ إليه ( فقال له الأعرابي: احمل لى على بعيرى هذين ) الطعام وغيره ( فإنك لا تحمل لى من مالك ولا من مال أبيك، فقال النبي عَلَيْنِ : لا ) أى لا أحمل لك من مالى ( واستغفر الله ) زيدت الواو فيه لئلا يوهم خلاف المقصود (لا، واستغفر الله ) ثلاثاً (لا أحملك حتى تقيد فى من جبذتك التى جبذتنى ، فكل ذلك يقول الأعرابي والله لا أقيد كما ) أى لا أعطيك قصاصها (فذكر الحديث) قال المنذرى : وأخرجه النسائى ( ثم دعا رجلا فقال له ) أى للرجل ( احمل له على بعيريه هذين على بعير شعيراً وعلى الآخر تمراً ثم التفت إلينا ) أى إلى أصحابه الحاضرين بعير شعيراً وعلى الآخر تمراً ثم التفت إلينا ) أى إلى أصحابه الحاضرين ( فقال انصرفوا) أى على كم ( على بركة الله ).

با**ب فی الوقار** کسحاب ـ الرزانة

( حدثنا النفيلي ، نا زهير ، نا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه ) أي أبا

<sup>(</sup>١) فى نسخة : لا أحمل لك (٢) فى نسخة : وكل

أن أباه حدثه قال: حدثنا عبد الله بن عباس أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة .

ظبيان حصين بن جندب (حدثه قال: حدثنا عبد الله بن عباس أن رسول الله وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الصَّالَحِ ، والسَّمَّتِ الصَّالَحِ ، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءً (١) من النبوة ) قال الخطابي : هدى الرجل حاله ، ومذهبه ، وكذلك سمته ، فأصل السمت الطريق المنقاد ، والاقتصاد سلوك القصد في الأمر ، والدخول فيه برفق ، وعلى سلوك سبيل يمكن الدوأم عليه كما روى أنه قال: دخير الاعمال أدومها وإن قل، يريد أن هذه الحلال من شمائل الأنبياء صلوات الله عليهم، ومن الخصال المعدودة من خصالهم ، وأنها جزء من أجزاء فضائلهم ، فاقتدوا بهم فيها ، وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأ ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيهجزء من النبوة ، فإن النبوة غير مَكَـتَسِيةً .ولانجتلية بالأَسباب وإنماهي كرامةمن الله عز وجل، وخصوصية لمن أراد[كرامه بها من عباده والله أعلم حيث يجعل رسالته ، وقد انقطعت النبوة بمحمد وَاللَّهُ : وفيه ، وجه آخر ، وهو أن يكون معنى النبوة ههنا ما جاءت به النبوة ، ودعت إليه الأنبياء عليهم السلام، يريد أن هذه الحلال من خمسة وعشرين جزءًا مما جاءت بهالنبوة ، ودعا إليها الأنبياء صلوات الله عليهم ، وقد أمرنا باتباعهم في قوله تعالى دفيهداهم اقتده ، وقد يحتمل ذلك ،

<sup>(</sup>١) قلت : وقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن سرجس مرفوعا السمت الحسن والنؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جسزءا ، وقال الدمنتي : للطبراني جنزء من خسة وأربعين والأخرى له جزء من سبعين جزءا ، وقال الحافظ في الفتح : وذكره القرطبي في المفهم بلفظ من ستة وعشرين .

## باب (١) من كظم غيظا

حدثنا ابن السرح ، نا ابن وهب ، عن سعید یعنی ابن أبی أیوب ، عن أبی مرحوم ، عن سهل بن معاذ ، عن أبیه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : من كظم غیظاً وهو قادر علی أن ینفذه دعاه الله یوم القیامة علی روس الخلائق حتی یخیره (۲) من أی الحور (۳) شاء قال أبو داود: اسم أبی مرحوم عبد الرحمن بن میمون .

وحياً آخر ، وهو أن من اجتمعت له هذه الخصال ، لقيه الناس بالتعظيم ، والتوقير ، وألبسه الله تعالى لباس التقوى الذى يلبسه أنبياءه فكأنها جزء من النبوة ، انتهى .

## باب من كظم غيظاً

آال فی القاموس : کظم غیظه ، ویکظمه رده ، وحبسه

(حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، عن سعيد يعنى ابن أبى أيوب، عن أبى مرحوم، عن سهل بن معاذ عن أبيه ) معاذ بن أنس ( أن رسول الله عَلَيْلَةً : قال: من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه ) أى قادر على إجرائه ، وتنفيذه (دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أى الحور شاء) أى يختاره (قال أبو داود: اسم أبى مرحوم عبد الرحمن ابن ميمون).

<sup>(</sup>١) في نسخة : في كظم النيظ

<sup>(</sup>٢) في نسخة : يجيزه (٣) زاد في نسخة : ال-بين

حدثنا عقبة بن مكرم، نا عبد الرحمن يعنى ابن مهدى، عن بشر يعنى ابن منصور ، عن محمد بن عجد لان ، عن سويد بن وهب ، عن رجل من أبناء أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نحوه قال : ملاه الله أمنا وإيمانا لم يذكر قصة دعاه الله . زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر : أحسبه قال : تواضعا ، كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله ، توجه الله تاج الملك .

من حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا أبو معاوية ، عن

<sup>(</sup>حدثنا عقبة بن مكرم، نا عبدالرحمن يعنى ابن مهدى ، عن بشر يعنى ابن منصور، عن محد بن عجلان ، عنسويدبن وهب) روى عن رجلعن أبيه عن النبي على التقريب : هو مجهول (عن رجل من أبناء أصحاب النبي التهذيب ، وقال فى التقريب : هو مجهول (عن رجل من أبناء أصحاب النبي عن أبيه ) لم أقف على قسميتهما (قال قال وسول الله على الته على التهدم (قال :ملاه الله أمناً وإيماناً) أى فى موضع قوله أى نحوه المته يوم القيامة (ولم يذكر قصة دعاه الله ، زاد : ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه ) أى على لبس ثوب الجمال (قال بشر ) ابن منصور أحسبه قال : تواضعاً كساه الله حلة الكرامة ، ومن زوج لله ) أى من يحتاج إلى الزواج (توجه الله تاج الملك ) كأنه فى درجة الملوك .

<sup>(</sup>حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا أبو مغاوية ،عن الأعمش،عن إبراهيم

الأعمش ، عن إبراهيم التيمى ، عن الحارث بن سويد ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذى لا يصرعه الرجال قال : لا ، ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب .

"حدثنا يوسف بن موسى . نا جرير بن عبد الحميد . عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبى ليــلى ، عن معاذ بن جبل قال : استب رجلان عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فغضب أحدهما غضبا شديداً حتى خيل

التيمى عن الحارث بن سويد عن عبد الله) بن مسعود رضى الله عنه (قال: قال رسول الله والله الله والله والل

(حدثنا يوسف بن موسى ، نا جريربن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قال: استب رجلان ) أى سب أحدهما الآخر (عند النبي عَيَّالِيَّةُ فَعَضَب أحدهما غضبا شديداً حتى خيل إلى أن أنفه يتمزع ) أى ينشق (من شدة غضبه فقال النبي عَيَّالِيَّةُ : إنى

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة . باب ما يقال عندالمضب

إلى أن أنفه يتمزع من شدة غضبه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب ، فقال (1) ما هي يا رسول الله ؟ قال : يقول اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم ، قال : فجعل معاذ عأمره ، فأبي ومحك وجعل يزداد غضبا .

الم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عدى بن ثابت ، عن سليمان بن صرد ، قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل أحدهما

لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يحد من الغضب، فقال:) أى معاذ ( ما هى يا رسول الله ؟ قال ) رسول الله على اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال ) عبد الرحمن ( فجعل معاذ يأمره ، فأبى ، ومحك ) أى لج فى الخصومة ( وجعل يزداد غضباً ) .

<sup>(</sup>حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، نا أبو معاوية ،عن الأعش ،عن عدى بن ثابت ، عن سليان بن صرد) له صحبة (قال: استب رجلان عند النبى عليالية فيما أحدهما تحمر عيناه ، وتنفخ أوداجه) وهو عروق العنق (فقال رسول الله عليالية : إنى لأعرف كلمة لو قالها هذا) أى هذا الرجل (لذهب عنه الذى يجد) أى من الغضب، وهى (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فلمغ الرجل (فقال الرجل: هل ترى بى من جنون) قال النووى: هو كلام فلمغ الرجل (فقال الرجل: هل ترى بى من جنون) قال النووى: هو كلام

<sup>(</sup>١) فى نسخة : فقالوا

تحمر عيناه وتنفخ أوداجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : إنى لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب أعنه الذى يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الرجل: هل ترى بي من جنون .

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا أبو معاوية ، نا داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبي ذر قال : إذا غضب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع .

من لم يفقه فى دين الله ، ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة ، وتوهم أن الاستعادة مختصة بالجنون ، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشياطين ، ويحتمل أن هذا القائل كان من المنافقين ،أومن جفاة الأعراب .

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو معاوية، نا داود بن أبى هند عن أبى حرب ابن أبى الأسود، عن أبى ذر قال: إن رسول الله وَلَيْكِاللّهِ قال لذا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب) أى فبها (وإلا) أى وإن لم يذهب الغضب بجلوسه ( فليضطجع ) قال الحطابى: القائم متها للحركة والبطش، والقاعد دونه فى هذا المعنى، والمضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن يكون وَلِيُلِللّهِ إنها أحره بالقعود والاضطجاع، لئلا يبدر منه فى حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيها بعد، انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة : ذهب

من حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد ، عن داود ، عن بكر أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث قال أبو داود : هذا أصح الحديثين .

م حدثنا بكر بن خلف والحسن بن على المعنى قالا : نا إبراهيم بن خالد ، نا أبو وائل القاص قال: دخلنا على

<sup>(</sup>حدثنا وهب بن بقية ، عن حالد ، عن داود ، عن بكر أن النبي عَيَسَاتُهُ بعث أبا ذر) في حاجة ، ثم ذكر (بهذا الحديث . قال أبو داود : هذا) أى حديث داود عن بكر (أصح الحديثين) والحديث الثانى هو حديث داود عن أبى حرب بن الاسود ، قال المنذرى : يريد أن المرسل أصح ، وقال غيره : إنما يروى أبو حرب بن أبى الاسود عن عمه عن أبى ذر ، فلا يحفظ له سام من أبى ذر انتهى . قلت : وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده : حدثنى أبى، ثناأبو معاوية ، ثناداودابن أبى هند، عن أبى حرب بن أبى الاسود ، عن أبى ذر قال : وإن رسول الله عليه انقطاعاً ، لان أبا أحدكم ، وهذا السياق يدل على أن هذا السند ليس فيه انقطاعاً ، لان أبا حرب بن أبى الاسود يروى عن أبيه أبى الاسود ، وهو يروى عن أبى ذر ، فعلى هذا لا يكور في المرسل أصح الحديثين ، وأما على سياق أبى داود ففيه الإنقطاع .

<sup>(</sup>حدثنا بكر بن خلف والحسن بن على المقنى) واحد (قالا: نا إبراهيم بن خالد) بن عبيد القرشى الصنعانى المؤذن (نا أبو وائل القاص) عبد الله بن بحير، وفي التقريب بجير بموحدة، والجيم مصغراً انتهى. اليمانى الصنعاني عن ابن معين ثقة، وقال ابن المديني: سمعت هشام بن يوسف،

عروة بن محمد السعدى ، فكلمه رجل فأغضبه ، فقام قتوضاً () فقال : حدثنى أبى ، عن جدى عطية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خلتى من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ .

باب (۲) في التجاوز

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب

وسئل عن عبد الله بن بحير القاص ، فقال : كان يتقن ما سمع ، وذكره ابن حبان فى الثقات (قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدى) الجشمى ، ذكره خليفة فى عمال سليمان بن عبد الملك على اليمن ، قال : وأقره عليها عمر بن عبد العزيز ، حتى مات ، وكذا يزيد بن عبد الملك ، وقال ابن وهب ، حدثنى ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد على اليمن ، وكان من صالح العال (فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضاً ، فقال حدثنى أبى) محمد بن عطية ابن عروة السعدى البلقاوى ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقد قيل : إن له صحبة والصحيح ان الصحبة لأبيه (عن جدى عطية ) بن عروة السعدى وإن الشيطان خلق من الشيطان خلق من الشيطان خلق من الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء، فإذ اغضب أحدكم فليتوضاً).

باب فى التجاوز

أى الصفح

(حدثناعبد الله بن مسلمة. عن مالكءن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير ،عن

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ثم رجع وقد توضا (٢) زاد فى نسخة : باب فى العفو والتجاوز

عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت : ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك حرمة (١) الله ، فينتقم لله بها .

حدثنا مسدد ، نا يزيد بن زريع ، نا معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط .

عائشة أنها قالت: ما خير رسول الله فى أمرين إلا اختار أيسرهما ) لأن الله سبحانه وتعالى قال: ديريد الله بكم اليسر ، وكان رسول الله عِلَيْكَانَة مقتدى الناس ، فيختار الآيسر لئلا يشق على أمته ، فقتضى رأفته ورحمته اليسر (ما لم يكن إثماً ) أى فى اليسر (فإن كان) فيه (إثماً كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله عَلَيْكِيدُ لنفسه ) بل يتجاوز ويعفو (إلا أن ينتهك حرمة الله ، فينتقم لله بها ) أى بسبب انتهاك حرمة الله .

(حدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عاوة، عن عائشة، قالت: ما ضرب رسول الله عليه خادماً ) أى على عصيانه (ولا امرأة) من أزواجه وغيرها (قط).

<sup>(</sup>١) فى نسخة : حرم الله

حدثنا يعقوب بن إبراهيم . نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه . عن عبد الله يعنى ابن الزبير في قوله (۱) « خذ العفو ، قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس .

### باب في حسن العشرة

حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نا عبد الحميد يعنى الحمانى نا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة قالت . كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء

# باب فى حسن العشره أى المعاشرة والمصاحبة

حدثنا عثمان بن أبى شببة ، نا عبد الحميد يعنى الحمانى ، نا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كان النبى وَيَطْلِيْنِهُ إذا بلغه ) أى رسول الله وَيُطْلِيْنِهُ (عن الرجل الشيء ) المنكر ، ويريد التنبيه عليه (لم يقل

<sup>(</sup>حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله ، يعنى ابن الزبير فى قوله ) تبارك وتعالى ( . خذ العفو ، قال أمر نبى الله عَلَيْتُ أن يأخذ ) أى يختار ( العفو ) والصفح ( من ) جملة ( أخلاق الناس ) ت

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : عز وجل

لم يقل ما بال فلان يقول ، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا .

محدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، نا حماد بن زيد نا سلم العلوى ، عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا فى وجهه بشىء يكرهه ، فلما خرج ، قال : لوأمرتم هذا أن يغسل ذا(١)عنه

مابال فلان يقول: ولكن)كان عَيَّظِيْنُ (يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا) احترازاً عن المواجهة بالمكروه مع حصول المقصود بدونه.

(حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، نا حماد بن زيد ، نا سلم ) بن قيس (العلوى عن أنس أن رجلا) لم أقف على تسميته (دخل على رسول الله على يَسَوْنَهُ ، وعليه أثر صفرة ) والظاهر أن الصفرة كانت من الزعفران ، أو العصفر (وكان رسول الله عَلَيْنِهُ قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه (٢) فلما خرج، قال ) عَلَيْنِهُ لوأمرتم هذا ) الرجل (أن يغسل ذا) أي أثر الصفرة (عنه ) لكان خيراً (قال أبو داود: سلم ليس هو عاوياً ) أي من أولاد على رضى الله عنمه بل (كان يبصر في النجوم) وهي في العلو فنسب إليه (وشهد عند عدى بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته )كتب مولانا (وشهد عند عدى بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته )كتب مولانا

<sup>(</sup>١) في نسخة بدله : هذا عنه

<sup>(</sup> ٧ ) أجمع شراح الشهائل على أن ضميرالفاعل إلى رجل والمفعول إلى الشيء، والمعنى يكره الرجل دلك الشيء .

قال أبو داود: سلم ليس هو علوياً ، كان يبصر (" فى النجوم ، وشهد عند عدى بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته .

حدثنا نصر بن على، أخبرنى أبو أحمد، نا سفيان، عن الحجاج بن فرافصة، عن رجل، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة ح ونا محمد بن المتوكل العسقلانى، نا عبد الرزاق نا بشر بن رافع عن يحيى ابن أبى كثير، عن أبى سلمة،

محمد يحيى المرحوم قوله فلم يجز شهادته لاحتمال أن يكون المخيلة أرته حسب ما علم من النظر فى النجوم ، ولم يكن علمه باانجوم علما منهياً عنه ، وإلا لما قبل المؤلف منه الرواية ، ورد شهادته كان لذلك ، الذى تلنا لا لفسقه . انتهى ، وقال المنذرى وسلم هذا هو ابن قيس ، همرى لا يحتج بحديثه .

(حدثنا نصر بن على أخبرنى أبو أحمد ، نا سفيان ، عن الحجاج بن فرافصة ) بضم الفاء الأولى وكسر الثانية بعدها صاد مهملة الباهلى البصرى العابد ، قال ابن مهين : لا بأس به ، وقال أبو زرعة ليس بالقوى ، وقال أبو حاتم : شيخ صالح متعبد له عند أبى داود حديث واحد ، وذكره ابن حبان فى الثقات وحكى عنه الثورى أنه قال : بت عنده ثلاث عشرة ليلة ، فا رأيته أكل ولا شرب ولا نام عن رجل قال الحافظ فى التقريب : يحتمل أنه يحيى ابن أبى كثير (عن أبى سلمة ، عن أبى هزيرة ، ح ونا محمد بن المتوكل

<sup>(</sup>١) فى نسخة بدله : ينظر

عن أبى هريرة، رفعاه جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غركريم، والفاجر خب لئيم.

العسقلاني ، نا عبد الرزاق , نا بشر بن رافع ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن أبي هربرة رفعاه أي حجاج بن فرافصة وبشر ابن رافع (جميعاً قال: قال رسول الله مِتَالِلَهِ: المؤمن غر كريم(٦) ، والفاجر خب لثيم) قال الخطابي : هذا السكلام إن المؤمن المحمود هو من كان طبعه الغرارة وقلَّة الفطنة للشر ، وترك البحث عنه ، فإن ذلك ليس منه جهلا ، ليكنه كرم ، وحسن خلق ، وإن الفاجر هو من كان عادته الخب ( والدهاء ) والوغول في معرفة النبر ، وليس ذلك منه عقلا ، ولكنه خب ، ولؤم انتهى ـ قال فى الدرجات هذا واحد أحاديث انتقدها ﴿ سراج الدين على المصابيح ، فزعم أنه موضوع ، وقال الحافظ ابن حجر فى رده عليه: أخرجه الحاكم بطريق عيسى بن يونس، عن سفيان الثورى عن حجاجبن فرافصة عن يحيي بن أبي كشير موصلا ، وقد أسنده المتقدمون من أصحاب الثورى ، وحجاج قال ابن معين : لا بأس به ، ولم يحتج الشيخان ببشر ولا بحجاج ، قال الحافظ ابن حجر : بل الحجاج ضعفه الجمهور ، وبشر بن رافع أضعف منه ، ومع ذلك لا يتجه الحـكم عليه بالوضع لفقد شرط الحاكم في ذلك ، وقد أطال الـكلام فيه .

<sup>(</sup>١) والظاهر يخالف قوله عَلَيْكُمْ : اتقوا فراسة المؤمن كما روى فى المسلسلات وهامشه بطرق ، ويمكن الجمع بأن هذا لعامة المؤمنين وهو لصاحب الكشف أو يقال إن الاغترار لحسن الظن لا يخالف الفراسة ، ولا يرد عليه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كذا في « الكوكب الدرى » .

حدثنا مسدد، نا سفيان ، عن ابن المنكدر ، عن عروة ، عن عائشة قالت : استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة (') ثم قال ائذنوا له ، فلما دخل ألان له القول ، فقالت عائشة : يا رسول الله ألنت له القول ، وقد قلت له ما قلت ؟ قال : إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه .

<sup>(</sup>حدثنا مسدد نا سفيان عن ابن المنكدر، عن عروة، عن عائشة قالت: استأذن رجل (۲) على النبي علي فقال) النبي علي النبي علي النبي علي فقال) النبي علي في النبي علي النبي علي فقال النبي علي في النبي على وجه الاغتياب؛ بل للنصيحة لمن لم يكن عالما بحاله، أو أنه كان مجاهراً بالشر، فلا غيبة لمثله فتح الودود (ثم قال: انذنوا له، فلما دخل) على النبي علي النبي على النبي على النبي علي النبي على النبي والحال أنك (قلت: يارسول الله) عن قولك بئس ابن العشيرة (قال) على النبي والحال أنك (قلت: الله ما قلت) من قولك بئس ابن العشيرة (قال) على الناس لاتقاء فحشه) قال عند الله يوم القيامة من ودعه (۳)، أو تركم الناس لاتقاء فحشه) قال الخطابي: أصل الفحش زيادة الشيء على مقداره، ومن هذا قول الفقهاء يصلى في الثواب الذي أصابه الدم، إذا لم يكن فاحشاً أي كثيراً مجاوزاً للمقدار في النبي قال المنذري: وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وهذا النبي قال المنذري: وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وهذا

<sup>(</sup> ۱ ) زاد فی نسخة : قالت

<sup>(</sup> ٢ ) قال الحافظ: هو عيينة بن حصن والراجح مخرمة اه

العنبرى ، فا أسود بن عامر ، ناشريك عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن عائشة فى هـذه القصة قالت : فقال تعنى النبى صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شرار الناس الذى () يكرمون اتقاء ألسنتهم .

حدثنا أحمد بن منيع ، نا أبو قطن أنا مبارك ، عن ثابت ، عن أنس قال : ما رأيت رجلا التقم أذن النبي " صلى الله عليه وسلم فينحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحى رأسه ، وما رأيت رجلا أخذ بيده "فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدعى يكون الرجل هو الذي يدع يده .

الرجل هو عيينة بن حصن بن بدر الفزارى ، وقيل هو مخرمة بن نوفل الزهرى ، والدمسور بن مخرمة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>حدثنا عباس العنبرى نا أسود بن عامر نا شريك، عن الأعمش ، عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة قالت ) عائشة ( فقال تعنى ) عائشة من ضمير قال ( النبي ويتيانيني يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرهون اتقاء ألسنتهم ) قال المنذرى و ذكر يحيى بن سعيد القطان أن مجاهدا لم يسمع عائشة ، وأخرج البخارى و مسلم في صحيحها حديث مجاهد عن عائشة رضى الله عنها انهى و دد ثنا أحمد بن منيع نا أبو قطن ) هو عمرو بن الهيثم بن قطن بفتح (حدثنا أحمد بن منيع نا أبو قطن ) هو عمرو بن الهيثم بن قطن بفتح

<sup>(</sup>١) فى نسخة بدله : الذين (٢) فى نسحة بدله : رسول الله

<sup>(</sup>٣) فى نسخة بدله : بيد النبى عَلَيْنَاتُهُمْ

حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن عائشة أن رجلا استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ، فلما خرج قلت : يا رسول الله لما استأذن قلت : بئس أخو العشيرة فلما دخل انبسطت إليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش (۱) .

المقاف والمهملة ، ابن كعب الزبيدى القطعى البصرى قال الربيع بن سليمان عن الشافعى: ثقة وقال أبو داود عن أحمد : ماكان به بأس ، وقال عبد الله ابن أحمد عن أبيه قال : قال أبو قطن : وكان ثبتاً ، وقال ابن معين : ثقة ، وقال : ابن المدينى ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات (أنا مبارك) بن فضالة (عن ثابت عن أنس قال : ما رأيت رجلا التقم أذن الذي وَلِيَالِيَّةِ ) ليناجيه (فينحى) رسول الله وَلَيَالِيَّةِ (رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحى رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده) وَلِيَالِيَّةِ (فترك) وَلَيَالِيَّةِ (يده حتى يكون الرجل هو الذي يندى الرجل هو الذي يترك (يده) وَلَيَالِيَّةٍ .

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة : سئل أبو داود عن معنى قول النبي ﷺ بئس أخو المشيرة ، فقال : ذلك للنبي ﷺ خاصة .

#### باب في الحياء

حدثنا القعنبى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ أخاه فى الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان

عن عائشة أن رجلا استأذن (١) على رسول الله وَسَلِيْتُهِ ، فقال النبي وَسَلِيْتُهِ ، فقال النبي وَسَلِيْتُهِ ، بش أخو العشيرة فلما دخـــل ) على النبي وَسَلِيْتُهِ ( انبسط إليه رسول الله وَسَلِيْتُهِ ، وكلمه ) منبسطام (فلما خرج ) الرجل (قلت : يا رسول الله وَسَلِيْتُهِ : قلت : بئس أخو العشيرة ، فلما دخل انبسطت إليه فقال رسول الله وَسَلِيْتُهِ : يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش) أى من يصدر عند الفحش من غير تكلف يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش ) أى ليس من فى قلبه ، وإنما يتكلف به فى المجرائه على لسانه فأحب أن لا أدخل فى شيء منهما .

#### باب في الحياء

هو انكسار يعترى النفس، ويكفها عن المذموم شرعاً أو عرفاً (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهابعن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن النبي عليلية ، مر على رجل من الانصار، وهو يعظ (٢) أخاه في الحيام)

<sup>(</sup>١) هو عبينة بن حصن على الراجح كذا في ﴿ الْأُوجِزِ ﴾ .

<sup>(</sup> ۲ ) وفى رواية للبخارى يعاتب أخاه ، بسطه العينى .

حدثنا سليمان بن حرب ، نا حماد ، عن إسحاق بن سويد ، عن أبي قتادة قال: كنا مع عمر ان بن حصين وثم بشير بن كعب فحدث عمر ان بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله ، أو قال: الحياء كله خير فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب ان منه سكينة

فى أن يتركم كقول الشاعر:

(حدثناسليمان بنحرب ، ناحماد ، عن إسحاق بن سويد) بن هبيرة العدوى الهيمى البصرى قال أحمد : شيخ ثقة ، وقال ابن معين والنسائى : ثقة ، وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله ، وذكره العجلى فقال : ثقة ، وكان يحمل على على ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال أبو العرب الصقلى فى الضعفاء كان يحمل على على رضى الله عنسه تحاملا شديداً ، وقال لا أحب علياً رضى الله عنه ، ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة ، ولا كرامة (عن أبى قتادة ) العدوى البصرى مختلف في صحبته عن ابن معين ثقة ، وقال خليفة : اسمه نذير بن قنفذ ، ويقال تميم بن نذير ، وقال ابن معين : اسمه تميم بن نذير ، وذكره ابن حبان فى الثقات (قال : كنا مع عمر ان بن حصين ، وثم بشير ابن كعب فحدث عمر ان بن حصين ، وثم بشير ابن كعب فحدث عمر ان بن حصين قال : قال رسول الله ويسياني : الحياء

<sup>(</sup> ۱ ) يشكل عليه أن الحياء طبعى والإيمان اكتسابى وأجاب عنه ابنقتيبة في « تأويل مختلف الحديث » .

ووقار () ومنه ضعفا() فاعاد() عمران الحديث فأعاد بشير الكلام قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أرانى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنى عن كتبك قال: قلنا: يا أبا نجيد إيه () إيه () إيه .

خير كله أو قال الحياء كله خير ، فقال بشر بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقاراً ، ومنه ) أى فى بعض منه (ضعفا فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير الكلام قال: فغضب عمر ان حتى احرت عيناه ، وقال: ألا أر انى أحدثك عن رسول الله ولي الله والله الله والله الله والله أبو قتادة (قلنا يا أبا نجيد إيه إيه ) قال فى القاموس: بكسر الهمزة والهاء ، وفتحها ، وتنون المكسورة كلة استزادة ، واستنطاق وإيه بإسكان الهاء زجر بمعنى حسبك انتهى ، ولفظ مسلم يا أبا نجيد إنه لا بأس به يعنى هذا الرجل ليس فى إسلامه بأس ، ولا يقول هذا الكلام فى مقابلة رسول الله وهو حتى لا ريب فيه إلا أن بعض الحياء ليس بحياء شرعاً ، ويعده وهو حتى لا ريب فيه إلا أن بعض الحياء ليس بحياء شرعاً ، ويعده وهو حق لا ريب فيه إلا أن بعض الحياء ليس بحياء شرعاً ، ويعده على الناس حياء فى عرفهم، فلو حكم عليه بالخير لزم ترك بعض السنن، والو اجبات على اقتضاء هذا الحياء فأحب بشير أن يظهر هذا المدعى لئلا يغتر العوام الموجودون هناك بما سمعوا من الحديث إلا أن عمر ان سخط عليه بظاهر الموجودون هناك بما سمعوا من الحديث إلا أن عمر ان سخط عليه بظاهر

<sup>(</sup>١) فى نسخة : لله (٢) فى نسخة بدله : ضعف

<sup>(</sup>٣) في نسخة : قال

<sup>(</sup> ٤ ) فى نسخة بدله : إنه إنه

محدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا شعبة ، عن منصور ، عن ربعی بن حراش ، عن أبی مسعود قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحی () فاصنع () ماشئت ()

مالزم بكلامه من مقابلة الرواية بالكتب التي ليست بمثابتها فلو استدل بشير على مرامه بالرواية أو بالآية لماكان عمران رضى الله عنه يردعليه قوله انتهى.

(حدثنا عبدالله بنسلمة ، نا شعبة ، عن منصور ، عن ربعى (١) بن حراش عن أبى مسعود ) رضى الله عنه (قال : قال رسول الله وَالله عَلَيْنَ : إن بما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ) قال الخطابي إن الحياء لم يزل أمره ثابتاً ، واستعاله واجباً منذزمان النبوة الأولى ، فإنه ما من نبى إلا وقد ندب إلى الحياء ، وبعث عليه ، وإنه لم ينسخ فيا نسخ من شرائعهم ، ولم يبدل فيا بدل منها ، وذلك أنه أمر قد عظم صوابه ، وبان فضله ، واتفقت العقول على حسنه ، وما كان هذه صفته لم يجز عليه النسخ والتبديل انهى (إذا لم

<sup>(</sup>١) في نسخة بدله: تستح

<sup>( ∀ )</sup> فى نسخة بدله : فاعمل ، وفى نسخة : فافعل

<sup>(</sup>٣) زاد فى نسخة : سئل أبو داود ، عن القعنبى ، عن شعبة غير هـــذا الحديث ؟ قال : لا

<sup>( ؛ )</sup> ذكر فيه الحافظان ابن خجر والعينى الاختلاف مع ربعى إذا روى عن حذيفة فقالا : يحتمل أن سمه منهما ، وذكرا أيضا تفسير الحديث بأكثر من ثلاثة معان لحصهما في « الأوجز » .

### باب في حسن الحلق

71

حدثنا قتيبة بن سعيد، نا يعقوب يعنى الاسكندرانى، عن عمرو، عن المطلب، عن عائشة قالت: سمعت رسول (۱) الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.

تستحى فاصنع ما شئت ) حاصله أن الحياء تمنعك من الأفعال المذمومة القبيحة فإذا لم تستحى فلا يمنعك شيء منها \_ قال الحطابي : فيه ثلاثة أقوال أحدها أن يكون معناه معنى الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر ، كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت أن ما يدعوك إليه نفسك من القبيح ، وإلى نحو هذا ذهب أبو عبيدة القاسم بن سلام ، وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : معناه الوعيد كقوله عز وجل : داعملو اما شئتم ، وقال أبو إسحاق المروزى الفقيه الشافعي معناه أن تنظر فإن كان الشيء الذي تريد أن تفعله عما لا تستحى منه فلا تفعله اه .

# باب فی حسرب الحلق(۲)

(حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا يعقوب يعني الإسكندراني ، عن عرو ، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة بدله : النبي

<sup>(</sup>٧) حكى العينى عن الراغب الخلق بالفم والفتح فى الأصل بمعنى واحد كالشرب، لكن خص الفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصر، وبالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة اه، وقال الحافظ عن المفهم: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره وهى محودة ومذمومة، فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك أن تنصف منها لا لها وبالنفصيل الحلم والجود اه.

حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قالا: نا حونا ابن كثير، أنا شعبة ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن عطاء الكيخاراني ، عن آم الدرداء ، عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مامن شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق (') قال أبو الوليد . قال : سمعت عطاء الكيخاراني ('').

المطلب، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله عَيْنَالِيُّهِ: يقول: إن المؤمن يدرك بحسن (٢) خلقه، درجة الصائم القائم).

<sup>(</sup>حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قالا : ناح ونا ابن كثير أنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء ) بن نافع (الكيخاراني) بفتـــح

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : قال أبو داود

<sup>(</sup>۲) زاد فی نسخه: قال أبو داود: هو عطاء بن یمقوب و هو خال إبراهیم بن نافع یقال: کیخارانی وکوخارانی

<sup>(</sup>٣) ويشكل على الحديث بأنه كيف يمكن محسين الأخلاق وقد قال عليه السلام: إذا سممتم برجل تغير عن مكانه فصدقوه وإذا سممتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوه ، وأجاب عنه القارى بأن المراد في الحديث النبديل بالكاية ، والمراد في أحاديث النحسين الإزالة الوصني بهني القدرة على العمل بها كما ينبغي فالنضب مثلا زواله ممنوع لكنه يغضب لله لا لغيره هذا خلق حسن اه و به قرر في مكانيب مرزا مظهر جان جانان ، وأيده بقول عمر رضى الله عنه : لم يزل عني الغضب لكنه كان أولا في حماية الكفر والآن في حماية الإسلام ، وذكر القارى في « شرح الشمائل » الاختلاف في أنه طبعية أو مكتسبة ، ورجح أن بعضها كذا و بعضها كذا .

﴿ حدثنا محمد بن عثمان الدمشق أبو الجماهر قال: نا أبوكمب أيوب بن محمد السعدى، حدثنى سليمان بن حبيب المحاربي ، عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت فى وسط الجنة لمن ترك المراء

الكاف والمعجمة ، بينهما تحتانية ، وذكر البخارى أنه هو عطاء بن يعقوب مولى ابن سباع المدنى ، وكذا قال أبو حاتم : وغيره ، وفرق بينهما أحمد وعلى بن المدينى ، ومسلم ، وغيرهم قال ابن أبى خيشمة : عن ابن معين ثقة ، وكذا قال النسائى : له عندهم حديث واحد فى حسن الحلق ، وكيخاران موضع باليمن \_ قال فى القاموس : كيخاران موضع باليمن منه عطاء بن يعقوب الكيخارانى ، وقال فى معجم البلدان : موضع بفارس (عن أم المدراء عن أبى المدراء رضى الله عنه عن النبى ويليق قال : ما من شىء أثقل فى الميزان من حسن الحلق) لعل المراد بكون حسن الحلق أثقل فى الميزان هو الافعال من حسن الحلق) لعل المراد بكون حسن الحلق أثقل فى الميزان هو الافعال والمعالمات التى تنشأ من حسن الحلق مع الاقارب والاجانب (قال أبو الوليد : قال : سمعت عطاء الكيخارانى ) حاصله أن أبا الوليد قال فى سنده:عن القاسم بن أبى بزة قال ؛ سمعت عطاء الكيخارانى ، وحفص بن عمرو ابن كثير ذكر اه بلفظ عن .

(حدثنا محمد بن عثمان الدمشتى أبو الجماهر قال: نا أبو كعب أيوب بن) موسى، ويقال ابن (محمد) ويقال ابن سليمان (السعدى) البلقاوى قال: وكان ثقة روى له أبو داود: حديثاً فى ترك المراء (حدثنى سليمان بن حبيب المحاربى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله وَ الله عَلَيْنِيْنَ : أنا زعيم ببيت فى ربض) وإن كان مازحاً ، وببيت فى أعلى الجنــة لمرب حسن خلقــة .

حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة قالا: نا وكيع عن سفيان ، عن معبد بن خالد ، عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظولا الجعظرى قال: والجواظ الغليظ الفظ.

بفتحتين ( الجنة ) أى حواليها وأطرافها لا فى وسطها (لمن ترك<sup>(۱)</sup> المراه) أى الجدال والمنازعة ( وإن كان محقا ، وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ، وببيت فى أعلى الجنة من حسن خلقه ) .

(حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة قالا : نا وكيع ، عن سفيان ، عن معبد بن خالد ، عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله على المحتل ، وقيل الجنة الجواظ) المختال ، وقيل الجموع ، والمنوع ، وقيل السمين ، وقيل : السياح المهذار (ولا الجعظرى) وهو الفظ الغليظ ، وقيل القصير يفتخر عاليس عنده ، وقيل المتكبر ، وقيل العظيم الجسيم الأكول المنوع (قال والجواز : الغليظ الفظ) قال المنذرى : وأخرجه البخارى ومسلم بنحوه أتم منه ، وليس في حديثهما الجعظرى ، وقد قيل الجواظ الكثير اللحم المختال في مشيته ، وقيل الجموع المنوع ، وقيل القصير البطى الجافي القلب ، وقيل الفاجر ، وقيل الأكول ، والجعظرى الفظ الغليظ المتكبر ،

<sup>(</sup>۱۷) وفي المشكاة برواية الترمذي عن أنس عكس ذلك للكذب في الربض وفي الوسط للمراء .

# باب فى كراهية الرفعة فى الأمور

حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن ثابت ، عن أنس قال : كانت العضباء لا تسبق ، فجاء أعرابى على قعود له فسا بقها فسبقها الأعرابى ، فكان ذلك شق على أصحاب رسول() الله صلى الله عليه وسلم فقال : حق على الله أن لا يرفع() شيئا إلا وضعه .

وقیل الذی لا یصدع رأسه ، وقیل هو الذی یتمدح وینفح بما لیس عنده ، وفیه قصر .

# باب فى كراهية الرفعة فى الأمور

(حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد، عن ثابت ، عن أنس قال : كانت العضباء)هى ناقة رسول الله عَلَيْنَا (لا تسبق) أى لا يسبقها جمل ، ولا ناقة لسرعة سيرها (فجاء أعر ابي على قعود له) بفتح القاف وضم العين ، قال فى القاموس : القعود بالفتح من الإبل ما يقتعده الراعى فى كل حاجة كالقعودة والقعدة بالضم (فسابقها فسبقها الأعرابي)على قعوده (فكان ذلك) أى سبق القعود (شق على أصحاب رسول الله عَلَيْنَا في فقال) رسول الله عَلَيْنِي حق على الله أن لا يرفع شيئاً )فى الدنيا (إلا وضعه ) قال المنذرى : وأخرجه البخارى ، والنسائى ، وقال بعضهم : فيه بيان مكان الدنيا عند الله من الهوان ، والضعة ، ألاترى قوله على الله أن لا يرفع شيئاً إلا وضعه ، فنبه والضعة ، ألاترى قوله على الله على الله أن لا يرفع شيئاً إلا وضعه ، فنبه

<sup>(</sup>١) فى نسخة : النبى (٢) فى نسخة . أن لا يرافع شىء

حدثنا النفيلي ، نا زهير ، نا حميد ، عن أنس بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع (١) شيء من الدنيا إلا وضعه .

# باب فى كراهية التمادح

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، نا وكيع ، عن ''سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام قال : جاء رجل

بذلك أمته ﷺ على ترك المباهاة والفخر بمتاع الدنيا ، وإن كان ما عند الله في منزلة الضعف ، فحق على ذى دين وعقل الزهد فيه ، وترك الترفع بنيله لأن المتاع به قليل ، و الحساب عليه طويل انتهى .

رحدثنا النفيلي نا زهير نا حميد عن أنس بهذه القصة ) المتقدمة (عن النبي عن النبي قال : إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه )

# باب فى كراهية التمادح أى المبالغة فى المدح، والتكلف فيه

(حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة نا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام قال: جاء رجل) لم أقف على تسميته (فأثنى على عثمان) بن عنان رضى الله عنه (في وجهه فأخذ المقداد بن الاسود تراباً فنا في وجهه، وقال: قال رسول عَلَيْكِيْنَ : إذا لقيتم المداحين فاحثوا في

<sup>(</sup>١) فى نسخة : يرتفعشى. (٢) فى نسخة : نا

فأثنى على عثمان فى وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحثا فى وجهه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لقيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم الترب

حدثنا أحمد بن يونس ، نا أبو شهاب عن (') الحذاء  $N_{\rm c}$ 

وجوههم التراب عال الخطابي : المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس بضاعة ، وجعلوه عادة يستأكلون به الممدوح ، وما يفتنونه ، وأمامن مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود ليـكون منه ترغيباً له في أمثاله، وتجريضاً للناس على الاقتداء به فى أشباهه ، فليس بمداح وإن كان قد صار مادحاً بما تـكلم به ، وقد استعمل المقداد الحديث على ظاهره ، وحمله على وجه في تناول التراب بيد، ، وحثه في وجه المــادح ، وقد يتأول أيضاً على وجه آخر ، وهو أن يكون معناه الخيبة والحرمان ، أى من تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه واحرموه ، كنى بالتراب عن الحرمان كقوله ماله غير التراب ، وما في يده غير التراب ، وكقوله ﷺ: في ثمن الكلب فاملاكفه ترابا ، وكقوله ﷺ : وللعاهر الحجر ، انتهى ، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله فأثنى على عثمان رضي الله عنه ، ولعله كان يمدحه بغير ما هو فيه أو كان مدحه ليعطيه شيئاً ، وإن كان حقاً واستحى عثمان أن يواجهه بما يسوئه مع حصول المقصود بنهى الغير ، ويمكن أنّ يكون مدحه حقا غير داخل فيما ينهى عنه إلا أن المقداد ذهب بالرواية على عموم النهى إما لفهمه منه العموم أو سد الباب المديح وإن كان يعلم أنكل مدحة ليس خطأ ـ انتهى .

(حدثنا أحمد بن يونس نا أبو شهاب) عبد ربه بن نافع (عن خالد الحذاء

<sup>(</sup>١) فى نسخة : خالد

عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه أن رجـلا أثرى على رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال له : قطعت عنق صاحبك ، ثلاث مرات ، ثم قال : إذا مدح أحد صاحبه لا محالة فليقل : إنى أحسبه كما يريد () أن يقول ولا أزكيه على الله تعالى .

حدثنا مسدد ، نا بشر یعنی ابن المفضل ، نا أبو مسلمه سعید بن یزید ، عن أبی نضرة ، عن مطرف قال : قال أبى انطلقت فی وفد بنی عامر إلى رسول الله صلى الله

عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه) أبى بكرة ( أن رجلا أنى على رجل) لم أقف على تسميتهما ( عبد النبي بيئالله ، فقال ) النبي بيئالله ( له ) أى للرجل المادح ( قطعت عنق صاحبك ) والمراد بالصاحب الممدوح ( ثلاث مرات ) أى قالها ثلاثا ( ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة ) يعنى المناسب أن لا يمدح أحد أحداً على وجهه ، ولو كان مادحا لا محالة (فليقل إنى أحسبه) أى أظنه كذا أى (كما يريد أن يقول ) أى على مايريد أن يمدحه عليه (ولا أن يعدمه عليه (ولا أن يعدمه عليه (ولا غير مطلع على الضائر ، وأظنه كذا باعتبار الظاهر .

(حدثنا مسدد نا بشر يعنى ابن المفضل نا أبو مسلمة سعيد بن يزيد ) بن مسلمة الأزدى ويقال الطاحى البصرى القصير قال ابن معين والنسائى : ثقة ،

<sup>(</sup>١) فى نسخة بدله : كما ثريد أن تقول

عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله، قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان.

وقال أبو حاتم : صالح ، ووثقه ابن سعد والعجلى وأبو بكر البزار وذكره ابن حبان في الثقات (عن أبي نضرة عن مطرف) بن عبد الله بن الشخير (قال: قال أبى ) أى عبد الله بن الشخير ( انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول الله وَ اللَّهِ عَلَيْهِ : فقلنا : أنت سيدنا ، فقال السيد الله )أى هو الحقيق بالسيادة الحقيقية (قَلْنَا و) أنت (أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال: قولو ابقوله كم أو)شك من الراوى ( بعض قولكم ) وقال الخطابى : قوله أو بعض قولكم فيه حذف اختصار ومعنهاه دعوا بعض قولكم واتركوه يريدلكم الاقتصاد في المقال ، نقل في الحاشية قال الخطابي : يريد أن السوود حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد لله ، وإنما منعهم أن يدعوه سيداً مع قوله مَيْكَالِيُّهُ : أنا سيد ولد آدم لأنهم قوم حديثوا عهد بالإسلام، وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنيا ، وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لامرهم، وقوله قولوا بقول كم يريد يقول أهل دينكم وملتكم ، وادعونى نبيا ورسولا كما سمانى الله تعالى فى كتابه ، ولا تسمونى سيداً كما تسمون رؤسانكم وعظمائكم، ولا تجعلونى مثلهم فإنى لست كأحدهم ، إذ كانوا يسودونكم في أسباب الدنيا ، وإنى أسودكم في النبوة والرسالة (ولا يستجرينكم الشيطان) معناه لا يتخذنكم جريا ، والجرى الوكيل ويقال الاجير أى لا يستعملنكم الشيطان فيما يربد من التعظيم للمخلوق بمقدار لا يجوز ، وكتب مولانا مُحمد يحيي المرحوم في التقرير : قُوله السيد هو الله إنما منعهم عنه مع أنه رخص فى إطلاق تلك الـكلمة هضما لنفسه

#### باب في الرفق

حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن يونس وحميد ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطى عليه مالا يعطى على العنف

النفيسة (٢) انتهى قلت : ويحتمل أنه عَيَّكُالِيَّةِ : منعهم قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم .

### باب في الرفق

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله ويلي قال: إن الله رفيق) أى لطيف بعباده ويريدهم اليسر ولا يكانهم إلا وسعهم، ولا يحملهم مالا طاقة لهم به (يحب الرفق) أى من العباد ليرفق بعضهم بعضا، ويعملوا في مصالحهم من طلب الرزق وغيره باللطف والرفق، (ويعطى عليه ) أى على الرفق من المطالب والمقاصد أو من الأجر والثواب (مالا يعطى على العنف) قال في فتح الودود من يدعو الناس إلى الهدى برفق و تلطف خير من الذي يدعو بعنف و شدة إذا كان المحل يقبل الأمرين، وإلا يتعين ما يقبله المحل.

<sup>(</sup>١) وفي المشكاة برواية البخارى عن عمر رضى الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أى بلالا وسيأتى في باب في القيام قوله عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم .

حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا: نا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة عن البداوة، فقالت؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة محرم من إبل الصدقة، فقال لى: يا عائشة ارفقى، فإن الرفق لم يكن فى شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه، قال ابن الصباح فى حديثه محرمة يعنى: لم تركب.

<sup>(</sup>حدثناء ثمان وأبو بكر، ابنا أبي شبية . و محمد بن الصباح البزاز قالوا: ناشريك ، عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة ) رضى الله عنها (عن البداوة ) قال المنذرى بكسر الباء الموحدة وفتحها الحروج إلى البادية ، والمقام فيها ( فقالت : كان رسول الله ويَنظِينِهُ يبدو إلى هذه التلاع ) قال المنذرى : بكسر الناء ثالث الحروف هى مجارى الماء من فوق إلى أسفل ، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة بحرمة ) أى غير مستعملة فى الركوب (من إلى الصدقة فقال لى : يا عائشة أرفق ا) بهذه الناقة ( فإن الرفق لم يكن فى شىء ولم إلا زانه ) أى حسنه وزينه، (ولا نزعمن شىء قط إلا شانه ) أى يعمله الحديث قد تقدم فى الجهاد فهاهنا بسنده ومتنه مكرر ويختلج فى القلب قوله فى الحديث من إبل الصدقة ، فإنه لم يثبت عنه ويتليني : أنه أعطى شيئا من مال الصدقة لا زواجه ، فكيف أرسل ناقة الصدقة إلى عائشة رضى الله عنها لكوبها ، واختلف قول الفقهاء فى الصدقة لا زواج النبي ويتيليني ، قال :

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، نا أبو معاوية ووكيع ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن هلال ، عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يحرم الرفق يحرم الخير كله .

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، نا عفان ، نا عبد الواحد ، نا سليمان الأعمش ، عن مالك بن الحارث قال الأعمش : وقد سمعتهم يذكرون ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلي

فى رد المحتار فى حواشى مسكين عن الحموى عن شرح البخارى لابن بطال: اتفق الفقهاء على أن أزواجه وَاللّهِ لا يدخلن فى الذين حرم عليهم الصدقة، ثم قال الحموى: وفى المغنى عن عائشة رضى الله عنها ، إنا آل محمد والله تحلى لا تحل لنا الصدقة ، قال: فهذا يدل على تحريمها عليهن ، تأمل إنتهى ، وأخرج مسلم هذا الحديث بهذا السند ، ولم يذكر فيه من إبل الصدقة ، ولفظ مسلم: ركبت عائشة بعيراً فكانت فيه صعوبة ، فجعلت تردده ، فقال وتفيين عليك بالرفق ، ثم ذكر بمثله )

<sup>(</sup>حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، نا أبومعاوية ، ووكيع عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عبدالرحمن بن هلال ، عن جريرقال : قال رسول الله عليه الله عن يحرم الرفق يحرم الحير كله )

<sup>(</sup>حدثنا الحسن بن محمد الصباح، نا عفان، نا عبد الواحد، نا سليمان الأعمش، عن مالك بن الحارث قال الأعمش: وقد سمعتهم) أي مالك بن

الله عليه وسلم قال : التؤدة فى كل شىء إلا فى عمــل الآخرة .

## باب في شكر المعروف

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا الربيع بن مسلم ، عن محمد ابن زياد ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يشكر الله من لا يشكر الناس .

الحارث، وغيره (يذكرون) رواية هذا الحديث (عن مصعب بن سعد عن أبيه ، قال الاعمش : ولا أعلمه إلا عن النبي وتلكين قال : التؤدة) أى التأنى، وترك التعجيل (فى كل شيء ، إلا في عمل الآخرة) قال المنذرى : لم يذكر الاعمش فيه من حدثه ، ولم يجزم برفعه ، وذكر محمد بن طاهر الحافظ هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال : في روايته انقطاع ، وشك .

# باب فى شكر المعروف أى شكر الإحسان

(حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكِنَّةِ قال : لا يشكر الله من لايشكر الناس) قال الخطابى: هذا الكلام يتأول على وجهين : أحدهما أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس و ترك الشكر لمعروفهم ، كان من عادته كفران نعمة الله عز وجل ، و ترك الشكر له ، والوجه الآخر أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه عليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ، ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر ، انهى .

حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن ثابت، عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجركله، قال: لا،ما دعـــوتم الله لهم وأثنيتم عليهم.

حدثنا مسدد، نا بشر، نا عمارة بن غزیة، حدثنی رجل من قومی، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من أعطی عطاء فوجد فلیجز به، فإن لم یجد فلیثن به، فمن أثنی به فقد شکره، ومن کتمه فقد کفره، قال أبو داود: رواه یحیی بن أیوب، عن عمارة بن غزیة، عن شرحبیل، عن جابر (۱).

<sup>(</sup>حدثنا موسى بن إسماعيل، ناحماد، عن ثابت، عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهبت الانصار بالأجركله) لانهم واسونا بأموالهم، (قال: لا، ما دعوتم الله لهم، وأثنيتم عليهم) خيراً، فإذا فعلتم ذلك يكون الأجر بينكم.

<sup>(</sup>حدثنا مسدد، نا بشر، نا عمارة بن غزية ، حدثنى رجل من قومى ، عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله وكالله : من أعطى عطاء فوجد ) غنى من المال (فليجز به) أى ينبغى له أن يجزى العطاء (فإن لم يجد مالا فليثن به ، فن أثنى

<sup>(</sup> ۱ ) زاد فی ندخة : قال أبو داود: وهو شرحبیل یمنی رجلا من قومی کرانهم کرهوه فلم یسموه

حدثنا عبد الله بن الجراح ، نا جرير ، عن الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من أبلى بلاء فذكره فقد شكره ، وإن كتمه فقد كفره .

## باب في الجلوس بالطرقات

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا عبد العزيز يعني ابن

به ، فقد شكره ) أى أدى شكر عطائه ( ومن كتمه فقد كفره ، قال أبو داود: رواه يحيى بن أبوب، عن عمارة بن غزية ، عن شرحبيل، عنجابر) فالذى أبهم فى السند المتقدم هو شرحبيل بن سعد ، وشرحبيل بن سعد أبوسعد المدنى الخطمى مولى الأنصار ، قال مالك : ليس بثقة ، وقال ابن المديني عن سفيان: لم يكن أحد أعلم بالمغازى ، والبدريين منه ، فاحتاج ، فكأنهم اتهموه ، فكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل فلم يعطه أن يقول: لم يشهد أبوك بدراً ، وقال ابن معين ؛ ليس بشيء ، ضعيف .

(حدثنا عبد الله بن الجراح ، نا جرير ، عن الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر عن النبى علم أبى عن أبى سفيان ، عن جابر عن النبى علم النبى علم قال : من أبلى بلاء) أى أعطى عطاء (فذكره ) أى أظهره بين الناس مدحاً له ( فقد شكره ، وإن كتمه فقد كفره ) .

### باب في الجلوس بالطرقات

(حدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا عبد العزيز يعنى ابن محمد ، عن زيد يعنى ابن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الحدرى أن رسول الله عليه قال :

محمد، عن زيد يعنى ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيا كم والجلوس بالطرقات ()، فقالوا: يا رسول الله ما بدلنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه () قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: غض البصر، وكف الأذى ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

﴿ حدثنا مسدد، نا بشر يعنى ابن المفضل، نا عبد الرحمن ابن إسحاق ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة قال : وإرشاد السبيل

إياكم ، والجلوس بالطرقات! فقالوا: يا رسول الله مابد لنا من مجالسنا) أى لا بدلنا من مجالسنا (فى الطرقات نتحدث فيها ، فقال رسول الله وسيلية : إن أبيتم إلا الجلوس فيها) أى لابد لكم من الجلوس فيه (فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: غض البصر) عما لا يحل النظر إليه (وكف الآذى) عن الناس (ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر).

(حدثنا مسدد، نا بشر يعني ابن المفضل، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة : في الطرقات (٢) في نسخة : حقها

المحدثنا الحسن بن عيسى النيسابورى ، أنا ابن المبارك، نا جرير بن حازم ، عن إسحاق بن سويد ، عن ابن حجير العدوى قال : سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ، قال : وتغيثوا (1) الملهوف، وتهدوا الضال .

و كثير بن عبيد ، قالا : نا محمد بن عبيد ، قالا : نا مروان قال ابن عبسى : قال : نا حميد ، عن أنس قال : جاءت امرأة إلى النبى (٣) صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول

سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة ، عن النبى وَ النبي عَلَيْكِيَّةِ : فى هذه القصة ) أى قصة الجلوس فى الطرق ( قال ) أى زاد ( وإرشاد السبيل ) .

(حدثنا الحسن بنعيسى النيسا بورى ، نا ابن المبارك ، نا جرير بن حازم ، عن إسحاق بن سويد، عن ابن حجر العدوى قال : سممت عمر بن الحطاب عن النبي عليه النبي المسلمين في هذه القصة قال) أى زاد : (و تغيثوا الملموف ، وتهدو ا الضال).

(حدثنا محمد بن عيسى وكثير بن عبيد قالا: نا مروان قال ابن عيسى) شيخ المصنف (قال نا حميد عن أنس) وما قال كثير بن عبيد الشيخ الثانى يُنكره فى آخر الحديث (قال: جاءت امرأة إلى النبي عَلَيْنَا فَعَالَت:

<sup>(</sup>١) في نسخة :` تعينوا

<sup>(</sup> ٧ ) زاد في نسخة : ابن الطباع ( ٣ ) في نسخة : إلى رسول الله

الله إن لى إليك حاجة ، فقال لها : يا أم فلان اجلسى فى أى نواحى السكك شئت حتى أجلس إليك قال : فجلست فجلس النبى صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها ، وقال كثير : عن حميد ، عن أنس .

حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ، نايزيد بن هارون ، ثنا حماد بن سلبة ، عن ثابت ، عن أنس أن امرأة كانت فى عقلها شيء بمعناه (۱).

يارسول الله إن لى إليك حاجة ، فقال لها : يا أم فلان اجلسى فى أى نواحى السكك شئت حتى أجلس إليك ) وأقضى حاجتك (قال) أنس ( فجلست فجلس النبي عَلَيْكَيْهِ : إليها حتى قضت حاجتها ، لم يذكر ابن عيسى) لفظ (حتى قضت حاجتها ، وقال : كثير ) بن عبيد شيخ المصنف (عن حميد عن أنس) فروى بصيغة عن .

<sup>(</sup>حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ، نا يزيد بن هارون ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أن امرأة كانت فى عقلها شىء بمعناه ) أى بمعنى الحديث المتقدم ، ولمل وجه شفقة رسول الله ﷺ: عليها كونها ضعيفة العقل .

<sup>(</sup>١) في نسخة: فذكر معناه

("حدثنا القعنبي، نا عبد الرحمن بن أبي الموال، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ، عن أبي سعيد الحدوى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير المجالس أو سعها ، قال أبو داود : هو عبد الرحمن ابن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري .

باب فی الجلوس بین الشمس والظل حُدثنا ابن السرح ومخلد بن خالد قالا نا<sup>۲۲</sup> سفیان ، عن محمد بن المنکدر قال : حدثنی من سمع أبا هریرة

باب في الجلوس بين الشمس (٢) والظل

(حدثنا ابن السرح ومخلد بن خالد قالا نا سفيان ، عن محمد بن المنكدر

<sup>(</sup>حدثنا القونبي ، نا عبدالرحمن بن أبى الموال ، عن عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى ، عن أبى سعد الحدرى قال : سمعت رسول الله وَيُطَيِّنَةٍ يقول : خير المجالس أوسعها ) لأنها أبعد من تأذى أهلها ، وإمكان التفسح المأمور به ، وإذا كان في محل الجلوس تضيق عسى أن يضر على المارة فحينئذ يسكره (قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمرة الأنصارى) .

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة: باب فی سعة المجلس (۲) فی نسخة: أنا (۳) حکی فی الهامش عزالبههی أراد أن لا يتأذی بالشمس كما فی الحدیث الآتی، لما روی البیهتی بنفسه عن أبی هربرة رأیته فی فناء الكعبة بعضه فی الشمس و بعضه فی الظل اه.

يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم فى الشمس، وقال مخلد: فى الفيء، فقلص عنه الظل فيصار (') بعضه فى الظم فليقم.

حدثنا مسدد ، نا يحيى ، عن إسماعيل قال : حدثنى قيس ، عن أبيه (٢٠ أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقام فى الشمس فأمر به فحول إلى الظل .

قال حدثنى من سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم وَ الذاكان أحدكم في الشمس، وقال مخلد: في النيء، فقلص عنه) أى انقضى عنه (الظل فصار بعضه في الشمس و بعضه في الظل فليقم) قال المنذرى: فيه رواية بجهول قوله فقلص عنه الظل، أما على رواية النيء فظاهر، وأما على رواية الشمس فلم يكن عليه ظل حتى يتقلص عنه، فالتوجيه أن يقال على هذا إن المراد بالظل ظل الشمس فالتقلص أن تنقبض الشمس عنه، أو يقال: إن لفظ قلص عنه الظل كان على رواية النيء، وأما على رواية الشمس فكان فأتى عليه الظل، يدل عليه لفظ رواية النيء، وهو إظاهر.

(حدثنا مسدد ، نا يحيى، عن إسماعيل قال: حدثنى قيس، عن أبيه) أبى حازم (أنه جاء ورسول الله وَيَطِينَهُ : يخطب فقام فى الشمس ، فأمر به فحول إلى الظل) وهذا الحديث لا مناسبة له على الظاهر بالباب إلا أن يقال : إن رسول الله ويَطِينَهُ حوله إلى الظل لانه بعد ساعة يكون بين الشمس والظل فلا جل ذلك حول إلى الظل.

<sup>(</sup>١) في نسخة : فصار (٢) زاد في نسخة : عن جده

#### باب فى التحلق

حدَّننا مسدد ، نا يحيى ، عن الأعمش حدثنى المسيب ابن رافع ، عن تميم بن طرفة ، عن جابر بن سمرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال : مالى أراكم عزين ؟ .

حدثنا واصل بن عبد الأعلى ، عن ابن فضيل ، عن الاعمش بهذا قال : كأنه يحب الجماعة .

حدثنا محمد بن جعفر (١) وهناد أن شريكا أخبرهم، عن

### باب في التحلق

(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن الأعمش، حدثنى المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله وَلَيْكُلْتُهُ المسجد، وهم حلق) ختلفون أى حلقة حلقة ( فقال مالى أراكم عزين؟ ) أى متفرقين لا يجمعكم مجلس واحد.

(حدثنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عن الأعمش بهذا قال) جابر أو الأعمش (كأنه) ﷺ (يحب الجماعة) أي الاجتماع، ويكره التفرق.

( حدثنا محمد بن جعفر ) بن زياد (وهناد أن شريكا أخبرهم ، عن سماك

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة : لورکانی

سماك ، عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهى

(')حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا أبان ، نا قتادة حدثنى أبو مجلز ، عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة .

عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي عَلَيْكَاتُهُ : جلس أحدنا حيث ينتهى ) مجلسه عَلَيْكَاتُهُ فلا يتخطى أحد رقاب الناس يريد أن يتقدم.

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : باب الجلوس وسط الحلقة

<sup>(</sup> ٧ ) وقال القارى: يتأول بوجهين أحدها يتخطاهم ولا يجلس حيث ينتهى به المجلس، والبنانى يجلس بينهم فيحجب بعضهم عن بعض ، وقال التوربشى: الماحن الذى يقوم مقام السخرية الح ، وفي « حجة الله البالغة » قيل: المراد به من جلس للسخرية اه.

# باب في الرجل يقوم للرجل من(') مجلسه

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أبي عبد الله مولى لآل (٢) أبي بردة ، عن سعيد ابن أبي الحسن قال : جاءنا أبو بكرة في شهادة ، فقام له رجل من مجلسه ، فأبي أن يجلس فيه ، وقال : إن النبي

نهينا عنه ، فقال رسول الله ويَتَطِيَّتُهُ ؛ دعوا واثلة فإنى أعلم بالذى أخرجه من منزله قلت : يا رسول الله ، وما الذى أخرجنى من منزلى ؟قال : خرجت تسأل عن البر من الشك ، قلت : والذى بعثك بالحق ما أخرجنى غيره ، قال ، فإن البر ما استقر فى النفس واطمأن فى القلب ، والشك ما لم يستقر فى النفس ، فدع ما يربيك إلى مالا يربيك ، وإن أفتاك المفتون ، فهذا الحديث يدل على جواز الجلوس وسط الحلقة ، فيحمل النهى على التنزيه .

## باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه

(حدثنا مسلم بن إبر اهيم، ثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبى عبدالله مولى لآل أبى بردة ) بن أبى موسى الأشعرى ، قال فى التقريب : بجهول عن سعيد ابن أبى الحسن ) أخى الحسن البصرى (قال : جاءنا أبو بكرة فى شهادة ) أى فى أداء شهادة ( فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه ) لأن الذى يقوم من مجلسه ، ويقيم غيره فيه إما أن يقوم لتعظيمه فلا يناسب ذلك لأرب شركاء مجلس العلم ، والشيوخ كلهم سوا اللا يناسب أن يعظم

<sup>(</sup>١) في نسخة : عن (٢) في نسخة : آل

صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه .

بعضهم بعضاً أو يقوم من مجلسه ليخرج من المجلس فيحرم من العلم وإليه يشير قوله تعالى: . وإذا قيل لـكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا ، فينبغي أن يتوسع في المجلس ولا يقوم منه (وقال: إن النبي عليه نهى عن ذا) أى ءن أن يقوم من مجلسه ، ويجلس فيه غيره ( ونهى النبي ﷺ أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه ) فإن الظاهر أن من كساه ثوبا من الولدان ، والعبيد إذا مسح يده بثوبهم لا يتضررون بذلك بل يفرحون به ويقدمون أثوابهم لذلك مفتخرين به ، وأما غيرهم فيتضررون ، ويتضجرون بالمسح بنوبهم فلا يجوز ذلك، قال المنذري قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه إلا أبو بكرة ، ولا نهلم له طريقاً إلا هذا الطريق ، ولا نعلم أحداً سمى هذا الرجل يعني أبا عبد الله مولى قريش ، وإنما ذكرنا ما فيه لأنه لا يروى عن رسول الله عِلَيْنَةُ : بهذا اللفظ إلا من هـذا الوجه هذا آخر كلامه ، وقال فيه مولى قريش ، ووقع هاهنا مولى لابى بردة ، وقال أبو أحمـــد الكرابيسي مولى أبي موسى الأشعرى ، وإذا قيل فيه مولى آل أبي بردة أو مولى أبي موسى الأشعري فهو صحيـــح ، لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبى موسى أو ولد أبى موسى ، وأياًما كان فيه صحيح ، فإذا قيل فيه مولى قريش فلا يصح إلا أن يكون الولاء الخبر إليهم ، والله عز وجل أعلم وذكر الحافظ أبو الفضل محد بن طاهر المقدسي هذا الحديث، وقال رواه أبو عبد الله مولى لآل أبى بردة عرب سعيد ، وهو غير معروف ، انتهى كلام المنذري . حدثنا عثمان ابن أبى شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم، عن شعبة ، عن عقيل بن طلحة قال : سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه ، فذهب ليجلس فيه فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود : أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحن .

(حدثناعثمان ابن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم ، عن شعبة ، عن عقيل ابن أبي طلحة قال : سمعت أبا الخصيب ) مكبراً زياد بن عبد الرحمن القيسي البصرى ذكره ابن حبان في الثقات له عند أبي داود : حديث واحد في النهى عن الجلوس في مجلس غيره (عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْتُهُ فَقَامُ لَهُ رَجُلُ عَنْ مُجَلِّسُهُ ، فَذَهُبُ لَيْجُلُسُ فَيْهُ فَنْهَاهُ ) أَى الرَّجُلُ الْجَائَى ويمكن أن يكون مرجع الضمير الرجل الذي قام من مجلسه ( النبي مَلَيْكَانِيُّةِ ) عن ذلك أي عن الجلوس في ذلك المجلس إذا كان مرجع الضمير الجائي أو نهى عن القيام عن مجلسه إذا كان مرجع الضمير في نهاه الرجل الذي قام ، و إنما نهاه رسول الله ﷺ لأن هذا الفعل كان فيه إهانة للمجلس أو حرماناً عن منافع المجلس لمن قام عن مجلسه ، وأما ما روى البخارى في صحيحه عن ابن عمر مرفوعاً أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ، ويجلس فيه فهذا متعلق بأمر آخر وهو إذا لم يقم الجالس برضاه ويقيمه الجائى من غير رضاه فهذا لا يحل قطعاً لأن الجالس له حق في هذا المحل ، وهو أحق به من غيره حتى إذا قام من مجلسه لحاجة يريد أن يرجع فهو أحق به ، وأما هذا الحديث لابى داود فهو فى الرجل الذي يقوم لآخر برضاه فهذا أيضاً لا ينبغى ( قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن).

## باب من يؤمر أن يجالس

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا أبان ، عن قتادة ، عن أنس قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة (() ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ الفرآن مثل (المترة طعمها طيب ولا ريح لها ، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ، ومشل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ، ومشل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمشل الحنظلة طعمها مر

# باب من يؤمر به أن يجالس بصيغة المبنى للمفعول، ويحتمل المبنى للفاعل

(حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا أبان، عن قتادة ، عن أنس قال: قال رسول الله وَ عَلَيْتُهُ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب ، وطعمها طيب ) فطيب الريح ما يفوح من فمه من قراءة القرآن ، وطيب الطعم ما في قلبه من الإيمان (ومثل المؤمن) السكامل (الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ، ولا ريح لها ) لأنه لا يقرأ القرآن فلا يفوح من فيه الطيب (ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ) لأنه بقراءة القرآن يفوح الطيب من فيه (وطعمها مر) لأن الفجور أفسد طعم الإيمان (ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ،

<sup>(</sup>١) في نسخة: الأثرنجة (٢) في نسخة : كمثل

ولا ريح لها ، ومثل جليس () الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده () أصابك من دخانه.

﴿حدثنا مسدد، حدثنا يحيى المعنى، حونا ابن معاذ، نا أبى نا (٣) شعبة عن قتادة عن أنس عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله وطعمها مر، وزاد ابن معاذ (١) قال أنس: وكنا نتحدث أن مثل جليس (٥) الصالح، وساق بقية الحديث.

ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك ) أى كمثل جليس صاحب المسك ( إن لم يصيبك منه شيء ) أى من عين المسك ( أصابك من ريحه ) لأن ريحه يفوح بلا اختياره ، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير ) أى كمثل جليس صاحب الكير قال فى القاموس: بالكسر زق ينفخ فيه الحداد ، وأما المبنى من الطين فكور جمعه أكيار ، وكيرة وكيران (إن لم يصبك من سواده) وفى نسخة من شراره ( أصابك من دخانه ) فينبغى أن يجالس الصلحاء .

(حدثنا مسدد ، نا یحی المعنی، ح و نا معاذ ، نا أبی) کان ينبغي المصنف أن

<sup>(</sup>١) في نسخة : الجليس (٢) في نسخة : شرره

<sup>(</sup>٣) زاد في نسخة : قالا

<sup>(</sup> ي ) زاد في نسخة : قال ( ٥ ) في نسخة : الجليس

حدثنا عبد الله بن الصباح العطار ، نا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة ، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل الجليس الصالح ، فذكر نحوه .

حدثنا عمرو بن عون،أنا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن الوليد بن قيس، عن

يقول لفظ المعنى بعد التحويل ( نا شعبة ) أى كلاهما يحيى ومعاذ رويا عن شعبة (عن قتادة ، عن أنس ،عن أبى موسى عن النبى وَلَيْطَالِيَّةُ بهذا الكلام الأول إلى قوله ، وطعمها مروزاد ابن معاذ قال أنس: كنا نتحدث أن مثل جليس الصالح وساق) أى ابن معاذ ( بقية الحديث ) .

(حدثنا عبد الله بن الصباح العطار ، نا سعيد بن عامر ، عن شبيل بن عزرة) ابن عمير الضبعى أبو عمر و البصرى عن ابن معين : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال : ربما أخطأ ، روى له أبو داو دحديثاً و احداً حديث أنس مثل الجليس الصالح (عن أنس بن مالك عن النبي والمنابئ قال : مثل الجليس الصالح فذكر نحوه) .

(حدثنا عمرو بن عون ، أنا ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن سالم بن غيلان ) التجيبي المصرى عن أحمد ما أدى به بأساً ، وكذا قال أبو داود ، والنسائى ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال العجلي ثقة ، وفى الميزان عن الدارقطنى أنه قال متروك ( عن الوليد بن قيس ، عن أبى سعيد أو عن الهيثم عن أبى سعيد ) عطف على أبى سعيد يعنى أن الوليد بن قيس روى عن أبى سعيد بغير واسطة ، أو روى عنه بواسطة أبى الهيثم ، والوليد هذا هو ابن

أبي سعيد، أو عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تنى .

س حدثنا ابن بشار ، نا أبو عامر وأبو داود قالا : نا زهير بن محمد ، حدثني موسى بن وردان ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل .

قيس ابن الآخر م النجيبي المصرى ، روى عن أبي سعيد ، أوعن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي : مصرى تابعي ثقة ، وأبو الهيثم هو سليمان بن عمرو بن عبدة (عن النبي والله والآخرة (ولا يأكل طعامك مؤمناً) كامل الإيمان فينفعك صحبته في الدنيا والآخرة (ولا يأكل طعامك إلا تق) الطعام على نوعين : إما أن يكون طعام مودة وإخاء أوحاجة ، فإذاكان طعام المودة والإخاء فينبغي أن يؤاكله مؤمناً ، وأما طعام الحاجة فهو عام فإنه سبحانه وتعالى قال : ، ويطعمون العام على حبه مسكيناً ويتيا ، وأسيرا ، فإنه لا يختص بالمؤمن .

(حدثنا ابن بشار، نا أبو عامر وأبو داود: قالا: نا زهير بن محمد، حدثنى موسى بن وردان) القرشى العامرى مولاهم أبو عمر البصرى القاضى مدنى الأصل، عن أحمد لا أعلم إلاخيرا و عن يحيى بن مهين كان يقص بمصر، وهو صالح، وعن يحيى ليس بالقوى، وعنه ضعيف الحديث، وقال العجلى مصرى تابعى ثقة، وقال أبو حاتم ليس به بأس، وعن أبى داود ثقة أصله

حدثنا هارون بن زيد بن الزرقاء ، نا أبى ، نا جعفر يعنى ابن برقان ، عن يزيد () عن أبى هريرة يرفعه قال: الأرواح جنود مجندة فما () تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف .

مدنى (عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: الرجل على دين خليله) أى يختار طريقة ومذهب خليله (فلينظر أحدكم من يخالل) فينبغى للمؤمن أن يخالل من يرضى دينه وخلقه ، ولا يخالل من يكون فى دينه وطريقته فساد ـ قال فى الدرجات: هذا أحد أحاديث انتقدها سراج الدين القزوينى على المصابيح فقال: إنه موضوع، فقال الحافظ بن حجر فى رده عليه حسنه الترمذى ، وصححه الحاكم فلا يكون موضوعاً.

(حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء ، نا أبى) أى زيد بن أبى الزرقاء (نا جعفر يعنى ابن برقان ، عن يزيد ) بن الأصم (عن أبى هريرة يرفعه قال) أى رسول الله وسطالية و الأرواح جنود بجندة ، فا تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف) قال النووى: قال العلماء : معناه الأرواح جروع مجتمعة أو أنواع مختلفة ، وأما تعارضها فهو لأمر جعلها الله عليه ، وقيل : إنها موافقة صفاتها التي جعلها انه عليه ، وتناسبها فى شيمها ، وقيل : لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت فى أجسادها فن وافق بشيمه ألفه ، ومن باعده نافره وخالفه ، وقال الخطابي وغيره : تألفها هو ما خلق الله عليه من الشقاوة ، أوالسعادة فى المبدأ وكانت الأرواح قسمين متقابلين فإذا تلاقت الأجساد فى الدنيا ائتلفت واختلفت ، بحسب ما خلق عليه فيميل الأخيار إلى

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : يعنى ابن الأصم (٢) في نسخة : ما

## باب فى كراهية المراء

حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نا أبو أسامة ، نا بريد ابن عبد الله ، عن جده أبى بردة ، عن أبى موسى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه فى بعض أمره قال : بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا.

الراهيم بن حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني إبراهيم بن

الأخيار ، والأشرار إلى الأشراراتهى . وكتب مولانا محديجي المرحوم في التقرير قوله فما تعارف منها ائتلف ، وهذا فى أصل التكوين ، ثم قد يعترض على النوعين جميعاً لعوارض ، وأسباب شتى يؤلف بين المتناكرين ويناكر بين المؤتلفين بحسب كامن ضائرهما ، انتهى .

### باب فی کراهیة المرا. أی الجدال

(حدثنا عثمان بن أبى شيبة، نا أبو أسامة، نا بريد بن عبد الله، عن جده أبى بردة، عن أبى موسى قال: كان رسول الله وَ الله عن أحداً من أصحابه فى بعض أمره قال بشروا) أى المسلمين بقبول الطاعة عند الله، (ولا تنفروا) أى لا تخوفوا بالإنذار، والإقناط (ويسروا ولا تعسروا) فإن الله سبحانه و تعالى قال: ديريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر،

(حدثنا مسدد، نا یحیی، عن سفیان، حدثنی ابر اهیم بن المهاجر، عن قائد السائب) وکان السائب قد عمی فیقوده اینسان (عرب السائب) بن أبی السائب و اسمه سینی بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخروم، والد عبد الله

المهاجر ، عن مجاهد ، عن قائد السائب ، عن السائب قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعلوا يثنون على ويذكروني () فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أعلمكم ، يعنى به ، قلت : صدقت بأبي () وأمى ، كنت شريكى فنعم الشريك ، كنت لا تدارى ولا تمارى .

باب الهدى في الكلام

حدثنا عبد العزيز بن يحيي الحراني، حدثني محمد يعني

ابن السائب، روی له أبو داود والنسائی من طریق مجاهد عن قائد السائب عن السائب أنه كان شریك النبی علیاتی و قیل: عن مجاهد عن السائب بلا و اسطة ، وروی ابن أبی شیبة من طریق یونس بن خباب عن مجاهد كنت أقواد بالسائب فیقول لی: یا مجاهدا أدل كت الشمس؟ فإذا قلت: نعم، صلی الظهر (قال: أتیت النبی و الله الله و اله و الله و

باب الهدى في السكلام أى الطريقة عند السكلام، وفيه

<sup>(</sup>١) فى نسخة : بذكروننى (٢) زاد فى نسخة : أنت

ابن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث ، يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء .

ر حدثنا محمد بن العلاء، نا محمد بن بشر ، عن مسعر قال: سمعت شيخاً فى المسجد يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان فى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل

إذا جلس يتحدث) إلى أصحابه (يكثر أن يرفع طرفه) أى بصره (إلى السماء) كتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى التقرير قوله: يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء فيه إشارة إلى أن تحدثه وكلامه لم يكن يلهيه عن مقصده الاصلى الذى هو مبعوث له من الإنباء بأخبار السماء فكذلك ينبغى أن يكون المؤمن فى كلامه، وبيانه وسائر أحواله وشأنه لا يلهو عن طاعة ربه وذكره، ولا يفتر عن واجبه وندبه وعلى هذا فالرواية بيان لما ينبغى أن يكون المكلف عليه فى كلامه فكان من باب هدى المكلام من غير تكلف، انتهى.

حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبى شيبة قالا: نا وكيع، عن سفيان، عن أسامة، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا() يفهمه كل من سمعه.

حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد ، عن الأوزاعى ، عن قرة ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلكلام لايبدأ فيه بحمد () الله فهو أجذم ، قال أبو داود : رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز ، عن الزهرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ()

<sup>(</sup>حدثنا عثمان ؛ وأبو بكر ابنا أبى شيبة قالا: ناوكيع ، عن سفيان ، عن أسامة ، عن الزهرى ، عن عائشة قالت : كان كلام رسول الله عليليني كلاماً فصلا ) أى مفصولا مبيناً واضحاً (يفهمه كل من سمعه ).

<sup>(</sup>حدثنا أبو توبة قال: زعم) أى قال (الوليد، عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهرى، عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَلَيْسَالِيَّةُ : كل كلام) ذى بال (لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم(١٠) أى المنقطع الأبتر

<sup>(</sup>١) فى نسخة : كلام فصل (٧) فى نسخة بدله : بالحمد لله

<sup>(</sup>٣) فى نسخة : مرسل

<sup>(</sup>٤) وبسط السكلام على هذا الحديث لفظاً ومعنى بما لا يزيد عليه في مبدأ الطبقات السكبرى الشافعية لتاج الدين السبكي اه.

#### باب في الخطبة

حدثنا مسدد وموسى بن إسهاعيل قالا: نا عبد الواحد ابن زياد ، نا عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء .

باب فی تنزیل الناس منازلهم

حدثنا يحيى بن إسهاعيل وابن أبى خلف، أن يحيى بن

الذى لا نظام له كاليد الجذماء المقطوعة (قال أبو داود: رواه يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن النبي ويتليخ : مرسلا) قال المنذرى : وأخرجه النسائى مسندا ، ومرسلا ، وأخرجه ابن ماجة ، وقال :فيه أقطع ، وفي إسناده قرة بن حيويل المعافرى المصرى كنيته أبو محمد، ويقال: أبو حيويل. قال الإمام أحمد: منكر الحديث جداً ،

#### باب في الخطبة

(حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: نا عبد الواحد بن زياد نا عاصم ابن كليب عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال كل خطبة ) وهو كل كلام مهم يريد أن يخاطب به الناس (ليس فيها تشهد )أى شهادة التوحيد، والرسالة (كاليد الجذماء).

باب في تنزيل الناس منازلهم

( حدثنا يحيى بن إسماعيل ) الواسطى أبو زكريا قال الآجرى : سئل

اليمان أخبرهم عن سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ميمون بن أبى شبيب أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرة ، ومر بها ( ) رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل ، فقيل لها فى ذلك ، فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزلوا الناس منازلهم ، قال أبو داود : وحديث يحيى ( ) مختصر . قال أبو داود : ميمون لم يدرك ( ) عائشة .

أبو داود عنه فقال: سمعت أحمد ذكره فقال: أعرفه قديماً ، وكان لى صديقاً وقال أبو حاتم: أدركته ، ولم أكتب عنه (وابن أبى خلف ، أن يحيى بن اليمان أخبرهم ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ميمون بن أبى شبيب أن عائشة ) رضى الله عنها (مربها سائل فأعطته كسرة ) من خبز (ومربها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل ، فقيل لها فى ذلك ) بأن السائلين اتياك فأعطيت أحدهما كسرة خبز ، والذي كان عليه ثياب وهيئة أقعدته فأطعمتيه ما وجه الفرق بينهما ؟ ، والحال أنهما كانا سائلين (فقالت : قال رسول الله ابن إسماعيل شيخ المصنف (مختصر) وفى النسخة المكتوبة التي عليها المنذري ، وحديث يحيى بن اليمان ، وهو خلاف الصواب . كتب فى حاشية النسخة الأحمدية ، وكذلك فى المدنية كذا وقع فى رواية اللؤلؤى يحيى النسخة الأحمدية ، وكذلك فى المدنية كذا وقع فى رواية اللؤلؤى يحيى

<sup>(</sup>١) فى نسخة : يمان (٢) فى نسخة بدله : عليها

<sup>(</sup>٣) فى نسخة : يحيى بن يمان (٤) فى نسخة بدله : لم ير

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ، نا عبد الله بن حمران ، نا عوف بن أبى جميلة ، عن زياد بن مخراق ، عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول

ابن اليان ، وصوابه يحيى بن إسماعيل (قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة) رضى الله عنها قال النووى: في شرح مسلم عند قول مسلم في خطبة كمتابه ، وقد ذكر عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول عليه أن ننزل الناس منازلهم. قال الشيخ: يعنى ابن الصلاح ، وفيماقاله أبو داود: نظر فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ، وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقى كاف في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال: لم ألق عائشة استقام لابي داود الجزم بعدم إدراكه ، وهيمات ذلك ، هذا آخر كلام الشيخ، قلت: وحديث عائشة هذا لا يعلم عن النبي عليه الله من هذا الوجه وقد روى عنها من غير هذا الوجه موقوفاً ، انهى .

(حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف نا عبد الله بن حران) هكذا في المجتبائية ، والمكتوبة المسدنية التي عليها المنذرى ، وفي النسخة الاحمدية عبد الرحمن بن حران، وكتب في حاشيته كذا في النسخ عبد الرحمن بن حران والصواب مافي أصول أخرى عبد الله وهو الذي في التقريب والاطراف وهو عبد الله بن حران بن أبان الاموى مولاهم أبو عبد الرحمن البصرى قال ابن معين: صدوق صالح ، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث صدوق ، وقال ابن معين: صدوق صالح ، وقال : يخطى وقال الدارقطني: ثقة ، وقال ابن شاهين: شيخ ثقة مبرز (ناعوف بن أبي جيلة ، عن زياد بن خراق ، عن أبي كنانة ) القرشي روى عن أبي موسى حديث إن من إجلال الله إكرام ذي

الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه، وإكرام ذى السلطان المقسط.

باب فی الرجل یجلس بین الرجلین بغیر اذنهما

حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة () قالا : نا حماد نا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة :

الشيبة المسلم وغير ذلك قال: ابن القطان مجمول الحال (عرب أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله على المناتجة: إن من إجلال الله) من إضافة الفعل إلى مفعوله (إكرام ذى الشيبة المسلم) أى توقيره (و) إكرام (حامل القرآن) أى حافظه وقاريه (غير الغالى فيه) والغلو تجاوز الحد يعنى غير متجاوز الحد فى التجويد، وأداء الحروف (والجافى عنه) أى التارك لتلاوته، (وإكرام ذى السلطان المقسط) قال المنذرى: وأبوكنانة: هذاهو القرشى ذكر غير واحد أنه سمع من أبى موسى.

باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما

(حدثنا محمد بن عبيد ، وأحمد بن عبدة المعنى قالا: ناحاد: ناعامر الاحول، عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة : عن أبيه، عن جده أن رسول الله مَنْ قال: )

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : المعني

عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجلس () بين رجلين إلا بإذنهما .

حدثنا سليمان بن داود المهرى . أنا ابن وهب ، أخبرنى أسامة بن زيد الليتى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنيين (") إلا بإذنهما .

ولم يذكر لفظ محمد بن عبيد فلعله رواه مرسلا ( لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما )

(حدثنا سليمان من داود المهرى، أنا ابن وهب، أخبرنى أسامة بن زيد الليثى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ويسلطني قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما ) يحتمل أن يكون معنى الحديث لا يفرق بينهما بالجلوس إذا لم تكن فرجة واسعة، لانه إذا دخل بينهما يضيق عليهما ، ويؤذيهما ،أومعناه إذا كان بينهما مؤالفة فيسر ان الكلام فيكون بالجلوس بينهما مخلا.

<sup>(</sup>١) فى نسخة بدله : لا يجلس الرجل بين الرجلين (٢) فى نسخة بدله : بين رجلين

#### باب في جلوس الرجل

حدثنا سلبة بن شبيب، نا عبدالله بن إبراهيم، حدثنى إسحاق بن محمد الأنصارى، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده أبي سعيد الخدرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده (۱) قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم: شيخ منكر الحديث

### باب فی جلوس اارجل

(حدثنا سلمة بن شبيب، نا عبدالله بن إبراهيم) بن أبى عروالغفارى أد عمد المدنى يقال: إنه من ولد أبى ذر قال أبو داود شيخ: منكر الحديث وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات ، وقال الدارقطنى: حديثه منكر ، ونسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث ، وقال: يحدث عن الثقات بالمقلوبات ، وقال الحاكم: روى عن جاعة من الضعفاء أحاديث موضوعة لا يرويها غيره (حدثنى إسحاق بن محمد الأنصارى) روى عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده حديث كان إذا جلس احتبى بيده روى له أبو داود والترمذى فى الشمائل هذا الحديث ، وقال: فى التقريب إسحاق بن محمد الأنصارى بحبول تفرد عنه الغفارى (عن ربيح) بموحدة ثم مهملة مصغراً (ابن عبد الرحمن) بن أبى سعيد الحدرى المدنى أخور سعيد قال أحد: ربيح رجل ليس بمعروف ، وقال أبو زرعة: شيخ

<sup>(</sup>١) فى نسخة بدله : ييديه

وحدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسهاعيل قالا: نا عبد الله بن حسان العنبرى : قال حدثتنى جدتاى صفية ودحيبة ابنتا عليبة قال موسى : بنت حرملة وكانتا ربيبتى

وقال ابن عدى أرجو أنه لا بأس به ، وقال الترمذى فى العلل الكبير عن البخارى : ربيح منكر الحديث (عن أبيه ) عبد الرحمن بن أبى سعيد (عن جده أبى سعيد الحدرى أن رسول الله وَيَشِيْنُهُ : كان إذا جلس احتبى بيده ) والاحتباء أن يجلس بحيث أن يكون ركبتاه منصوبتين ، وبطنا قدميه موضوعتين على الأرض ، ويدا موضوعتين على ساقيه (قال أبو داود : عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث ) .

(حدثنا حفصبن عمر و موسى بن إسماعيل قالا: نا عبد الله بن حسان العنبرى قال : حدثتنى جدتاى صفية ودحيبة (۱) ابنتا عليبة ،قال موسى ) أى ابن إسماعيل شيخ المصنف ( بنت (۲) حرملة ) زاد هذا اللفظ موسى صفة لعليبة ( وكانتا ) أى صفية ودحيبة ( ربيبتى قيلة ) أى فى تربيتها ( بنت مخرمة ) وكانت )أى قيلة ( جدة أبيهما ، أنها أخبرتهما أنها رأت النبي عليلية ، وهو ) وكانت )أى قيلة ( جدة أبيهما ، أنها أخبرتهما أنها رأت النبي عليلية ، وهو ) وكانت )أى قيلة ( فلما رأيت رسول الله والمد ، قال الخطابي : هى جلسة المحتبى بيده لا بثر به (فلما رأيت رسول الله والمدت من الفرق ) أى الخوف وهذا شيخ المصنف ( المتخشع فى الجلسة أرعدت من الفرق ) أى الخوف وهذا

<sup>(</sup> ١ ) هكذا في الترمذي في في النهائل بدلما عليبة غلط .

<sup>( - )</sup> هَكَذَا فَى الترَّهَذَى ( و قدم هذا السند وقطعة من حديثه ) وهو نص على أنه اسم إمرأة ، لكن فى « جمع الوسائل » عليبة هو ابن حرملة فهو أبوها كما صرح به ابن مندة وابن سعد وغيرها .

قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبى (') صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع، وقال موسى: المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.

("حدثنا على بن بحر ، نا عيسى بن يونس ، نا ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه الشريد بن سويد قال : مربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا جالس هكذا ، وقد وضعت يدى اليسرى

الحديث ساقه الطبرانى ، وابن مندة بطوله ، وهو حسديث طويل ذكره الحافظ فى الإصابة فى ترجمة قيلة ، ولفظه بعد قوله أرعدت من الفرق فقال لى جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة فقال بيده ولم ينظر إلى ، وأنا عند ظهره يا مسكينة عليك السكينة ، فلما قالها أذهب الله ما كارف فى قلمى من الرعب ، الحديث .

(حدثنا على بن بحر ، نا عيسى بن يونس ، نا ابن جريج عن إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال : مر بى النبي والتابيقية : وأنا جالس هكذا ، وقد وضعت يدى اليسرى خلف ظهرى واتكأت على ألية يدى ) اليسرى ، والألية بفتح الهمزة ، وسكون اللام

<sup>(</sup>١) فى نسخة : رسول الله

<sup>(</sup>٢) في نسخة : باب في الجاسة المكروهة

خلف ظهرى واتكأت (') على ألية يدى فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟.

#### باب في السمر بعد العشاء

حدثنا مسدد ، نا يحيى ، عن عوف قال : حدثنى أبو المنهال ، عن أبى برزة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها .

ر - باب في الرجل يجلس متربعاً

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، نا أبو داود الحفرى ،

اللحمة التي في أصل الإبهام ( فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟) ، ولعل المراد بهم اليهود .

#### باب في السمر بعد العشاء

(حدثنا مسدد، نا يحيى عن عوف قال: حدثنى أبو المنهال، عن أبى برزة قال: كان رسول الله على الله عن النوم قبلها ) أى العشاء لما فيه خوف فوت جماعة العشاء ( و الحديث بعدها ) أى بعد صلاة العشاء لأنه يؤدى إلى تفويت قيام الليل، بل وصلاة الصبح أيضاً.

## باب في الرجل يجلس متربعاً

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو داود الحفرى عن سفيان الثورى عن

<sup>(</sup>١) في نسخة : انكيت

نا سفيان الثورى ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء (' .

### باب في التناجي

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش

سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان النبي عَلَيْكَاتُهُ : إذا صلى الفجر تربيع فى مجلسه) أى جلس متربعاً وصورته أن يقعد على وركيه ، ويمدر ركبته اليمنى إلى جانب يساره ، ويجعل قدمه اليمنى إلى جانب يساره ، واليسرى بالعكس (حتى تطلع الشمس حسنام) أى بيضاء. باب فى التناجى

(حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش ، ح وحدثنا مسدد نا عيني بن يونس ، عن الأعمش ، عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله عَيْنَايِّيْنِي : لا ينتجى (٢) اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه )

<sup>(</sup>١) فى نسخة بدله : حسنا

<sup>(</sup>٣) وظاهرما في إمجاح الحاجة انه خلاف الأولى إذ قال هذا بهيد عن شأن المسلم الح ، وحكى القدارى عن النووى أن النهى للتحريم وهو مذهب مالك وأصحابنا والجاهير الح ، وفي المسوى أن النهى للتأديب وبسط السكلام في الفتح أشد البسط على لواحق الحديث ولحصته على هامش الأوجز في سبعة أبحاث علة النهى الحزن أو سوء الأدب أو خوف النيبة ، هل الحسم باق أو كان في أول الإسلام للخوف لا وذكر الاتنبن ليس باحتراز ، بل المعثى ترت الواحد ويستثنى منه الإذن والرضاء ، ولا يجوزلاناك الدخول إذكانا متناجبين من قبل النهى للتحريم عند الجمهور أو أدب وكمال .

ح وحدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن شقيق () عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: لاينتجى اثنان دون صاحبهما() فإن ذلك يحزنه.

و حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشله قال أبو صالح: فقلت لابن عمر فاربعة قال لايضرك.

قال الخطابى: إنما يحزنه ذلك لأجل معنبين، أحدهما أنه ربما يتوهم أنه يتوهم أن نجواهما بسبب رأى فيه أو دسيس غائلة له ، والمعنى الآخر أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة ، وهو يحزن صاحبه ، وسمعت ابن أبى هريرة يحكى عن أبى عبيد بن حرب أنه قال : هذا فى السفر ، وفى الموضع الذى لا يأمن الرجل صاحبه فيه على نفسه ، فأما فى الحضر و بين ظهر انى العارة فلا بأس به .

<sup>(</sup>حدثنا مدد ناعبى بن يونس، ناا كاعمش، عن أبى صالح، عن ابن عمر) رضى الله عنه (قال: قال رسول الله عليه عنه أى مثل الحديث انتقدم (قال أبو صالح: فقلت لابن عمر) رضى الله عنه (فأربعة) أى إذا كان الرجال أربعة فهل يتناجى منها اثنان دون اثنين (قال: لا يضرك) لاستثناس الثالث بالرابع.

<sup>(</sup>١٠) زاد في نسخة : يعني ابن سلمة

<sup>(</sup> ٢ ) زاد في نسخة : الثالث

# باب اذا قام من مجلسه (۱) ثم رجع

حدثنا موسى بن إسهاعيل ، نا حماد ، عن سهيل بن أبى صالح قال : كنت عند أبى جالساً وعنده غـلام فقام ثم رجع فحدث أبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام الرجل من مجلس (۲) ثم رجع إليه فهو أحق به .

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى ، نا مبشر الحلبى ، عن تمام بن نجيح ، عن كعب الإيادى قال :كنت أختلف

# باب إذا قام من مجلسه ثم رجع

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن سهيل ابن أبى صالح قال : كمنت عند أبى ، وعنده غلام فقام) أى الغلام ( ثم رجع فحدث أبى عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْهِ قال : إذا قام الرجل من مجلس ) أى لحاجة على نية الرجوع أثم رجع إليه ) أى إلى ذلك المجلس ( فهو أحق به ) أى بذلك المجلس ، وهذا إذا كان المحل من حقوق العامة . وأما إذا كان المحل عملوكا لأحد فهو أحق به .

(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى نا مبشر الحلبي عن تمام) بالتاء المثناة الفوقية بعدها ميم مشددة ابن نجيح الأسدى الدمشقى نزيل حلب قال أحمد :

<sup>(</sup>١) فى نسخة : مجلس (٢) فى نسخة : مجلسه

إلى أبى الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع() نعليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون

عن سهيل ابن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال:

ما أعرفه، وقال الدورى وغيره، عن ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث ذاهب، وقال البخارى: فيه نظر، وقال النسائى: لا يعجبنى حديثه، وقال أبو توبة ثنا إسماعيل بن عياش ثنا تمام، وهو ثقة ، وقال ابن حبان روى أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها، وقال البزار ايس بقوى ( ابن نجييح عن كعب ) بن ذهل، ويقال ابن زمل، وقيل كعب بن أد بن كعب ( الإيادى ) الشامى روى عن أبى الدرداء كان رسول الله عَيْنِيَّةٍ: إذا قام من مجلسه فأراد الرجوع إليه ترك نعليه الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البزار كعب وتمام ليسا بالقويين في الحديث ( قال كنت أخلف ) أى أجىء في الأوقات المختلفة ( إلى أبي الدرداء . فقال أبو الدرداء كان رسول الله عَيْنِيَّةٍ إذا هام، ومشى إلى البيت حافيا (أو بعض ما يدكون عليه) وتركهما هناك ، ومشى إلى البيت حافيا (أو بعض ما يدكون عليه) من الثوب، وغيره فيعرف ذلك ) أى إرادة رجوعه عَيْنَيَّةٍ أصحابه ( فيثبتون ) في مجالسهم ينتظرون رجوعه عَيْنَيَّةٍ :

(حدثنا محمد بن الصباح البزاز نا إسماعيل بن زكريا عن سهيل أبن

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : ترك

<sup>(</sup> ٢ ) زادفی نسخة: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولايذكر الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مشل جيفة حمار ، وكان عليهم(١) حسرة .

حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ، ومن اضطجع مضجعاً () لايذكر الله فيه الله فيه كانت عليه من الله ترة ،

أي صالح عن أبيه) أبي صالح (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ : مامن قوم) يجلسون في مجلس ثم (يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه) أى فى ذاك المجلس ( إلا قاموا عن مثل جيفة حمار ، وكان عليهم حسرة ) يوم القيامة، لأن المجلس عادة لا يخلو عن كلام زائد أو ناقص ، وذكر الله تبارك و تعالى بمنزلة الكفارة ، وكتب مولانا محمد يحيي المرحوم ، ولم يعن بذلك قيامهم عن الجيفة ، وهم يأكلونها حتى يعلم بذلك حرمة ما ارتكبوه من ترك ذكر الله ، بل قصد أنهم قاموا عن قربها ، ونفس الاقتراب بالميت مكروه ، انتهى .

(حدثناقتيبة بن سعيد نا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة عن النبي سيسية : أنه قال : من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت

<sup>(</sup>١) في نسخة : لهم (٢) في نسخة : مضطجما

<sup>(</sup>٣) في نسخة إلا كانت

### باب فی کفارۃ المجلس

حدثنا أحمد بن صالح ، نا ابن وهب أخبرنى عمرو أن سعيد ابن أبى سعيد المقبرى حدثه أن سعيد ابن أبى سعيد المقبرى حدثه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال : كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلاكفر بهن عنه ، ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر إلاختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة ؛ سبحانك اللهم و بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

عليه من الله ترة ، ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة) أى ندامة وحسرة ، قال الخطابي: أصل الترة، النقص ومعناه ههنا التبعة .

#### باب في كفارة المجلس

(حدثنا أحمد بن صالح نا ابن وهب أخبرنى عمرو ، أن سعيد ابن أبي هلال حدثه أن سعيد ابن أبي سعيد المقبرى حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال :كلمات لايتكلم بهن أحد فى مجلسه عند قيامه)أى عن المجلس (ثلاث مرات إلا كفر بهن ) أى بالكلمات (عنه ) أى عن الرجل (ولا يقولهن ) أى الكلمات (فى مجلس خير ، ومجلس ذكر إلاختم له ) أى طبعله يقولهن ) أى بتك الكلمات (عليه كا يختم بالخاتم على الصحيفة ) والكلمات هذه (سبحانك اللهم و بحمدك ، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) .

حدثنا أحمد بن صالح ، نا ابن وهب قال : قال عمر و عمر و وحدثنى بنحو ذلك عبد الرحمن ابن أبى عمر و المقبرى ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو ذلك (۱).

حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى وعثمان ابن أبى شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم ، عن الحجاج بن دينار عن أبى هاشم عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلمى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم و بحمدك أشهد

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن صالح نا ابن وهب قال: قال عمرو ، وحدثنى بنحو ذلك ) أى بنحو ما حدث سعيد ابن أبى هلال (عبد الرحمن ابن أبى عمرو عن المقبرى ) أى سعيد ابن أبى سعيد (عن أبى هريرة عن النبى وَلَيْكُولِيْمُ : نحو ذلك ) .

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى، وعثمان ابن أبى شيبة، المعنى أن عبدة ابن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبى هاشم) الرمائى (عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلى قال: كان رسول ألله ويحليه : يقول بآخرة) أى فى آخر جلوسه (إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم، وبحدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل)

<sup>(</sup>١) فى نسخة بدله : مثله

أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل: يا رسول الله: إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال كفارة لما يكون فى المجلس.

# باب فى رفع الحديث من المجلس

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، نا الفريابي ، عن إسرائيل ، عن الوليد () ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث، قال الوليد ابن أبي () هشام ، عن زيد بن زائد ، عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لم أقف على تسميته (يا رسول الله إنك لتقول قولا ماكنت تقوله فيما مضى) فلم تقوله الآن (قال) رسول الله وَ الله عَلَيْكُ هذا القول (كفارة لما يكون في المجلس) من القول أو الفعل المكروه.

## باب فى رفع الحنديث من المجلس

(حدثنا محمد بن یحیی بن فارس نا الفریابی ، عن إسرائیل ، عن الولید) ابن هشام ، ویقال : ابن أبی هاشم مولی همدان قال فی التقریب: مستور (ونسبه لنا زهیر بن حرب) وهذا قول أبی داود (عن حسین (۳) بن محمد ، عن إسرائیل فی هذا الحدیث قال) أی زهیر

<sup>(</sup>۱) فی نسخة بدله : قال أبو داود (۲) فی نسخة: أبی هاشم (۳) أخرج الترمذی وقد زاد فیه واسطة أسدی .

لا يبلغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئًا، فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر .

باب في الحذر من الناس (۱)

حدثنا محمد بن يحيي بن فارس ، نا نوح بن يزيد بن سيار

أوإسرائيل (الوليد بن أبي هشام) وفي نسخة أبي هاشم (عن زيد) بن زائدة، ويقال (ابن زائد) روى عن ابن مسعود حديث لا يبلغني أحد الحديث، ذكر د ابن حبان في الثقات قلت وذكر أباه بحذف الهاء، وكذا ذكره البخارى وابن أبي حاتم، وابن أبي خيشمة، وغيرهم، وقال الأزدى لا يعص حديثه (عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ويليسي : لا يبلغني أحد (من أصحابي عن أحد شيئاً) أي مكروها لأنه يشوش القلب، ويورث الكراهة في الطبع فلا تبق سلامة الصدر (فإني أحب أن أخرج إليكم، وأنا سليم الصدر) لكم، ولا يكون في قلمي من جانب أحدكم كراهة.

باب في الحذر

الحزم، والاحتياط (٣) ( من الناس )

(حدثنا محمد بن يحيي بن فارس ، نا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب ) أبو محمد

<sup>(</sup>١) آخر الجزء الثلاثين ، وأول الجزء الحادى والثلاثين من نجزئة الخطيب المغدادي .

<sup>(</sup> ٧ ) ولفظ الترمذي لا يبلغني أحد من أصحابي سيئا .

<sup>(</sup>٣) استنبط منه في « السكوكب » فيه تنبيه على فضل الأزواج المطهرات إذ ذكر م الترمذي في ذلك بأنه علم منه عليه السلام يكون في بيته سليم الصدر .

المؤدب، نا إبراهيم بن سعد قال: حدثنيه ابن إسحاق عن عيسى بن معمر، عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعى، عن أبيه قال: دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثنى عال إلى أبي سفيان يقسمه فى قريش بمكة بعد الفتح فقال: التمس صاحبا قال: فجاءنى عمرو بن أمية الضمرى فقال: بلعنى أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا قال: قلت أجل، قال: فأنا لك صاحب قال: فجئت رسول قال: قلت أجل، قال: فأنا لك صاحب قال: فجئت رسول

البغدادى قال أحمد : ثقة، حج مع إبراهيم بنسعد ، وكان يؤدب ولده ، وقال ابن سعد كان ثقة ، وفيه غش ، وقال النسائي ثقة وذكر ، ابن حبان فى الثقات (نا إبراهيم بن سعد قال: حد ثنيه ابن إساق عن عيسى بن معمر عن عبد الله ابن عمر و بن الفنواء )عن أبيه دعانى الذي علياتيني وقد أرادأن يبعثنى الحديث قال فى التقريب : عبد الله بن عمر و بن الفنواء ، فقال ابن حبان عبد الله بن عمر و وقيل عبد الله ابن علقمة بن الغفواء (قال ابن حبان عبد الله بن عمر و ابن علقمة بن الغفواء (قال دعانى ابن علقمة بن الغفواء (الحزاعى مقبول (عن أبيه) عمر و بن الغفواء (قال دعانى رسول الله عليات قسمه فى قريش بهكة بعد الفتح أى فتح مكة (فقال المسصاحباً) أى رفيقاً (فقال الجاءنى عمر و ابن أمية الضمرى فقال بلغنى أنك تريد الخروج) إلى مكة (و تلنمس صاحباً) معرو بن أمية الضمرى فقال بلغنى أنك تريد الخروج) إلى مكة (و تلنمس صاحباً) موفيق في سفرك (قال )عمرو بن الفغواء (فقال) رسول الله عملياتية : قلت قد، وجدت صاحباً قال) عمرو بن الفغواء (فقال) رسول الله عمرو بن أمية الضمرى قال ) عمرو بن أمية الضمرى بن أم

الله صلى الله عليه وسلم قلت: قد وجدت صاحبا قال: فقال من، قلت: عمر و بن أمية الضمرى قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل: أخوك البكرى فلا تأمنه فخر جنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إنى أريد حاجة إلى قومى بودان فتلبث لى، قلت: راشداً، فلما ولى ذكرت

فاحذره) أى كن على حذر منه (فإنه قد قال القائل أخوك البكرى فلا تأمنه) قال الخطابي هذا مثل مشهور للعرب، وفيه إثبات الحذر، واستعمال سوء الظن إذا كان على وجه طلب السلامة من شر الناس، حاصل معناه أن المكري وإن كان أخاك، وشقيقك، ولكن في موضع الحذر يلزم أن لا تأمنه (فخرجناحتي إذاكسنت بالأبواء )جبل بين مكة والمدينة (قال) عمرو بن أمية ( إنى أريد حاجة إلى قومى بودان)موضع بقرب أبواء (فتلبث) بصيغة الأمر أى امكث ( لى) فانتظرني ، ويحتمـــل أن يكون بصيغة المضارع بتقدير الاستفهام أى أفتلبث لى( قلت راشداً ) أى سر راشداً (فلما ولى)ذاهباً إلى بلاده ( ذكرت قول النبي عَيَالِيُّهُ ) وهو قوله إذا هبطت بلاد قومه فاحذره (فشددت) الرحل(على بعيرى حتى خرجت أوضعه )من الإيضاع أىأسرعه (حتى إذاكنت بالأصافر) قال في القاموس:جبال (إذا هو يعارضني في رهط) أى حالكونه في جماعة (قال و أوضعت)أى أسرعت (فسبقته فلما رأى ) عمرو ابن أمية (أن قدفته) أى قد سبقته(انصرفوا)أى الرهط الذين جاءو امع عمرو ابن أمية ، (وجاءني) عمرو ابن أمية ، وحده( فقال كانت لي إلى قوميحاجة قال )عمرو بن الفغواء (قلت أجل)كان لك إلى قومك حاجة ،و إنما قال ذلك لئلا يطلع عمرو بن أمية على أن عمرو بن الفغواء مطلع على نيته ( ومضينا قول النبى صلى الله عليه وسلم، فشددت على بعيرى حتى خرجت أوضعه حتى إذاكنت بالأصافر إذا هو يعارضى في رهط، قال وأوضعت فسبقته ، فلما رأى (۱) أن قد فته انصرفوا وجاءنى فقال : كانت لى إلى قومى حاجة؟ قال: قلت أجل ومضينا ، حتى قدمنا مكة ، فدفعت المال إلى أبى سفيان

7 1

حدثنا قتيبة بن سعيد، نا ليث، عن عقيل، عن الزهرى عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن (١) من جحرواحد مرتين .

حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبى سفيان) كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في تقريره: أخوك البكرى أى أكبر منك سنا ، والآخ الأكبر أوفر شفقة فكيف بنيره من الرجال؟ وإنما لم يذكر الآب لأنه مع ماله لأبيه فلا يستحسن الحذر منه لأن ما فعله الأب فى ننس الإبن أو ماله فإنما فعله فيا هو أحق به تصرفاً ، وحاصل المثل وجوب الحذر عن كل أحد ، وقوله إذا هو يعارضنى ، ولعلهم أبوا به يشيعونه ففهم نه الخزاعى أنهم أتوا ليأخذوا منه المال ، ولا يبعد أن يكون ظنه ذاك صحيحا أيضا انتهى .

(حدثنا قتيبة بن سعيد نا ليث ، عن عقيل ،عن الزهرى ، عن سعيد

<sup>(</sup>١) فى نسخة : رآنى قد (٢) فى نسخة : مؤمن

### باب في هدى الرجل

حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد، عن حميد، عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه بتوكأ .

حدثنا حسين بن معاذ بن خليف ، نا عبد الأعلى ، نا سعيد الجريرى ، عن أبى الطفيل قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: كيف رأيته ؟ قال : كان أبيض مليحا ، إذا مشى كأنما () يهوى في صبوب.

ابن المسيب، عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْتِيْنَ أنه قال لا يلدغ المؤمن أى ) لا ينبغى اللمؤمن العاقل أن يلدغ (من جحروا حد) أى من ثقب واحد، ومحل واحد (مرتين) بل يلزم له أن يكون على حذر هن محل الخوف والنقصان حتى لا يصيبه الإبذاء مرتين من محل واحد.

# (باب في هدى الرجل) أي في المشي

(حدثنا وهب بن بقية أنا خالد ،عن حميد ،عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا مشى كأنه يتوكأ ) أى يتكأ على عصى ، معناه أنه يميل إلى قدام فلا يمشى مشى الجبابرة المشكبرين بارزاً صدره .

(حدثنا حسين بن معاذ بن خليف نا عبد الأعلى ، نا سعيد الجريرى عن أبي الطفيل )عامر بن و اثلة ( قال رأيت رسول الله عليه الله عليه عن أبي الطفيل )عامر بن

<sup>(</sup>١) في نسخة : كأنه

# باب فی الرجل یضع إحدی رجلیه علی الاخری

حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ح ونا موسى . إسهاعيل ، نا حماد ، عن أبى الزبير ، عن جا بر قال ؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع وقال قتيبة (١٠ يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى زاد قتيبة وهو مستلق على ظهره .

رأیته قال : کان أبیض ملیحا ) أی لم یکن أبیض أمهق ، بل کان فی بیاضه ملاحة ( إذا مشی کأنما یهوی )أی ینزل (فی صبوب )أی فی موضع منخفض

## باب فی الرجل یضع إحدی رجلیه علی الأخری

(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، حونا موسى بن إسماعيل ناحماد عن أبى الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله عَيَّالِيَّةٍ: أن يضع، وقال قتيبة أن يرفع الرجل إحسدى رجليه على الأخرى، زاد قتيبة، وهو مستلق على ظهره (٢))

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : أن

<sup>(</sup> ٢ ) أخرجه مسلم و بوب البخارى « باب الاستلقاء فى المسجد» و بسطه العينى.

حدثنا النفيلي، نا مالك حونا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي: في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.

(حدثنا النصلي نا مالك ، ح و نا القعنبي ،عن مالك ،عن ابن شهاب ، عن عباد بن تميم عن عمه ) ، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم (أنه رأى رسول الله عَيِّالِيَّةِ مُستَلَقِياً قال القعنبي:في المسجد ) وأما النفيلي فلم يُقل لفظ في المسجد ، (واضعا إحدى رجليه على الأخرى) قال الحطابي : يشبه أن يـكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات والغالب أرن أزرهم غير سابغة ، والمستلقى إذا رفع إحد ى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه ، والفخذ عورة ، فأما إذا كان الإزار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به ، وهو وجه الجمع بين الخبرين ، والله أعلم انتهى ، قلت : وعندى وجه الجمع(١) بين الخبرين أإن رفع الرجل رجله على رجله ، وهو مستلق على نوعين: إما أن يـكون رجلاه ممـدوتين ، ومبسوطتين على الأرض فيضع إحداهما على الأخرى، ففي هذه الصورة مأمون عن التكشف إذا كان لا بسا وأما إذا كان إحدى الرجلين مقبوضة فيرفع رجله الأخرى ، ويضع عليها يعنى على ركبته فعلى هذا إذا كان لابسا الإزار يحتمل أن تنكشف عورته فعلى منذا ورد النهى ، وأما إذا كان عليه سراويل فلا يحتمل كشف العورة فى الصورتين، فيجوز فى الحالتين وضع إحـدى الرجلين على الأخرى، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وبذلك جمع المظهر كذا في المرقاة .

حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا مفعلان ذلك

## باب في نقل الحديث

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، نا يحيى بن آدم نا ابن أبى ذئب ، عن عبد الرحمر في بن عطاء ، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ، ثم التفت فهى أمانة

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن عمر ابن المخطاب) رضى الله عنه (كانا يفعلان ابن الخطاب) رضى الله عنه (وعثمان بن عفان) رضى الله عنه (كانا يفعلان ذلك) أى يستلقيان، واضعين إحدى الرجلين على الأخرى.

## باب في نقل الحديث

(حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة نا يحيى بن آدم نا ابن أبى ذئب ، عن عبد الرحمن بن عطاء ، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك) الانصارى المدنى ، قال أبو زرعة : مدنى ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن

حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرنى ابن أبى ذئب ، عن ابن أخى جابر بن عبد الله ، عن الله عنهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس ، سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق .

عبد البر: ليس بمشهور فى النقل (عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على البد الله على الله على الله على الله على أو عنداً (ثم التفت (۱) يميناً أو شمالا حدراً ، واحتياطاً من أن يسمع غـــيده (فهى أمانة) لا يجوز لك إفشاؤه.

(حدثنا أحمد بن صالحقال: قرأت على عبدالله بن نافع) الصائغ (قال: أخبرنى ابن أبى ذئب، عن ابن أخى جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْكِيْمِ: الجالس) أى مجالس المشورة (بالأمانة) لا يجوز إفشاؤها (إلا ثلاثة مجالس) مجلس (سفك دم حرام، أو) مجلس هتك (فرج حرام، أو) مجلس (اقتطاع مال بغير حق) فهذه المجالس الئلاثة لا يجوز إخفاؤها، بل يجب الإظهار نصيحة للسلمين، قال المنذرى: ابن أخى جابر مجهول، وفي إسناده عبد الله بن نافع الصائع مولى بني مخزوم مدنى كنيته أبو محمد، وفيه مقال، انتهى.

<sup>(</sup>١) أو المعنى ثم غاب عنك كما فى المجمع ثم هو مقيد بما لاضرر لاستثناء سفك الدم و نحوه كذا فى « الكوكب الدرى » .

مر حدثنا محمد بن العلاء ، وإبراهيم بن موسى الراذى قالا : نا(ا) أبو أسامة ، عن عمر ، قال إبراهيم : هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمرى ، عن عبد الرحمن بن سعد ، قال سمعت : أبا سعيد الحدرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أعظم أمانة عند الله يوم القيامة ، الرجل يفضى إلى امرأته و تفضى إليه ثم ينشرسرها .

## باب في القتات

حدثنا مسدد وأبو بكر ابن أبي شيبة قالا : نا أبو معاوية،

### باب في القتات وهو النمام

(حدثنا مسدد وأبو بكر ابن أبي شيبة قالا : نا أبو معاوية ، عن

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن العلاء و إبراهيم بن موسى الرازى قالا: نا أبو أسامة ، عن عمر قال: إبراهيم ) بن موسى شيخ المصنف: (هو) أى عمر المذكور هو (عمر بن حمزة بن عبد الله العمرى ، عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الحدرى يقول: قال رسول الله عليه الله عند الله يوم القيامة ، الرجل يفضى إلى امرأته ، و تفضى ) المرأة الأمانة عند الله يوم القيامة ، الرجل يفضى إلى امرأته ، و تفضى ) المرأة فنشر هذا السر من أعظم نقض الأمانة ، وأشد الحيانة .

<sup>(</sup>١) في نسخة : انا

عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا يدخل الجنة قتات. باب في ذي الوجهين

حدثنا مسدد، نا سفيان، عن أبى الزناد، عن الأعرج عن أبى الزناد، عن الأعرج عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من شر() الناس ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه

الأعمش، عن إبراهيم ، عن همام ، عن حذيفة قال : قال رسول الله مَيْنَالِمَةُ : لا يدخل الجنة ) أى فى الأولين (قنات) قال الطيبى : القنات هو الذى يتسمع عن القوم ، وهم لا يعلمون ، ثم ينم ، وفى القاموس : رجل قنات (٢) نمام أو يستمع أحاديث من الناس حيث لا يعلمون سواء نمها أولم ينمها ،

### باب فی ذی الوجهین

(حدثنا مسدد، نا سفيان، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن الذي يَتَالِقُ وَلا بوجه، أن الذي يَتَالِقُ وَال : من شر الناس ذو الوجهين الذي يَالَى هؤلا بوجه، وهؤلا بوجه ) نقل في الحاشية عن واللمعات المراد به المنافق بأن يتوجه تارة إلى قوم، فيقول بما يوافقهم، وأخرى إلى عدوهم، فيقول خلافه أو يرى نفسه عند شخص أنه من جهلة محبيه، وناصحيه، ويحدث في غيبته بعيوبه، ومساوئه.

<sup>(</sup>١) في نسخة : شبرار الناس

<sup>﴿</sup> ٧ ) وفرق العيني بأن النمــام الذي يُــكون مع القوم ثم ينم والقتات الذي يتسمع ثم ينم اهـ .

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، نا شريك ، عن الركين (''، عن نعيم بن حنظلة ، عن عمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار .

### باب في الغيبة

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا عبد العزيز يعني ابن

(حدثنا أبو بكر ابن أبى شببة ، نا شريك ، عن الركين ، عن نعيم بن حنظة) ويقال النعان ، ويقال النعان ، ويقال النعان روى عن عمار بن ياسر حديث ذى الوجبين ، قال العجلى : قبيصة بن النعان روى عن عمار بن ياسر حديث ذى الوجبين ، قال العجلى : كوفى تابعى ثقة ، وقال على بن المدينى : فى هذا الحديث إسناده حسن ، ولا يحفظ عن عمار عن النبى عَلَيْنِيْ إلا من هذا الطريق ، وذكره ابن حبان فى النقات (عن عمار) بن يأسر (قال : قال رسول الله عَلَيْنِيْنِيْ : من كان له وجهان فى الدنياكان له يوم القيامة لسانان من نار).

### باب في الغيبة (٢)

( حدثنا عبد الله بن دسلمة ) القعنبي ( نا عبد العزيز يعني ابن محمد ، حن

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : ابن الربيع

<sup>(</sup>٧) بسط السكلام على الغيبة وما يباح من أنواعها الشامى ، وقد وردت روايات معناها أنه لا غيبة للفاسق المعلن كذا فى « إتحاف السادة » وفى «إمداد المشتاق » للشيخ التهانوى عن شيخ أن المساصى على نوعين الهاهى والجاهى والثانى أعظم ، ولذا كبراثم إبليس على إثم آدم ، ولذا قيل . الغيبة أشدمن الزنا.

محمد بن العلاء ، عن أبيه ، عن أبى هريرة أنه قيل :
يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخال عما يكره ،
قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : فإن
كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول
فقد مهته .

حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثنى على ابن الأقمر، عن أبى حذيفة، عن عائشة قالت: قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد: تعنى قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزج (۱) بها البحر لمزجته، قالت (۲): وحكيت

العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أنه ) قال (قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره ، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ) فذكرى به هل هو غيبة (قال) رسول الله عليه الله في الما أمراً مكروها فدكرته (فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول ) يعني ذكرت أمراً مكروها ليس فيه (فقد بهته) من البهتان أي افتريت عليه الكذب .

<sup>(</sup>حدثنا مسدد، نا يحي، عن سفيان، حدثني على بن الأقر، عن أبى حذيفة، عن عائشة قالت: قلت للنبي الله عليه : حسبك من صفية) أى أم المؤمنين (كذا، وكذا فال غير مسدد: تعنى قصيرة، فقال) عليه إلى لقد قلت كلمة لو مزج (٢)

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة: لو مزجت بماء البحر (۲) فی نسخة: قال (۳) قبل هو من القلب لومزجت بالبحر والإيراد ساقط كهافی هامش (۱) الكوك » والبسط فی المرقاة

إنسانا ، فقال : ما أحب أنى حكيت إنسانا وأن لى كذا وكذا.

حدثنا محمد بن عوف ، نا أبو اليمان ، نا شعيب ، نا أبن أبى حسين ، نا نوفل بن مساحق ، عن سعيد ابن زيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن من أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق . (")

بها البحر) أى المالح (لمزجته) أى لغلبته (قالت: وحكيت إنساناً فقال:) والله : (ما أحب أنى حكيت إنساناً) أى أنقل ما فيه من العيب (وأن لى كذا، وكذا) من المال أو الدنيا. قال النووى: ومن الغيبة المحاكاة بأن يمشى متعارجاً أو مطاطأ رأسه.

(حدثنا محمد بن عوف نا أبو اليان ، نا شعيب ، نا ابن أبى حسين) عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين بن الحارث بن عامر المكى النوفلى ، قال أحمد والنسائى وأبو زرعة : ثقة ، وقال : أبو حاتم : صالح ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، وقال العجلى : ثقة ، وقال ابن عبد البر : ثقة عند الجميع فقيه عالم بالمناسك (نا نوفل ابن مساحق ، عن سعيد بن زيد ، عن النبى وسلية : إن من أربى الربا ) أى

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة: عبد الله

حدثنا ابن المصنى، نا بقية وأبو المغيرة قالا: ثنا صفوان، قال: حدثنى واشد بن سعد، وعبد الرحن بن جبير، عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بى مردت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأ كلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم، قال أبو داود حدثنا عيسى بن عثمان، عن بقية ليس فيه أنس، وحدثنا عيسى البن أبى عيسى السليحى، عن أبى المغيرة كما قال ابن المصنى.

أقبحها وأفحشها (الاستطالة فى عوض المسلم بغير حق<sup>(1)</sup>) فإنها زيادة خالية عن العوض حيث لم يفعل له صاحبه شيئاً ، ولم ينل من عرضه كما نال هو ، وفيه إشارة إلى أن الربا قال الله فيه: « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ، ورسوله ، في كان من أربى الربا فهو أحق بهذا الوعيد .

<sup>(</sup>حدثنا ابن المصنى نا بقية وابن المغيرة قالا : نا صفوان ، حدثنى راشد بن سعد ، وعبد الرحمن بن جبير ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : لما عرج بى ) أى فى الإسراء (مردت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون ) أى يخدشون ويجرحون (وجوههم ، وصدورهم فقلت :

<sup>(</sup>١) ويؤخذ منه ماكان بحق يجوزاه قال العينى : ذكرالغزالى والنووى إباحة العلماء الغيبة فى ستة مواضع فهل تباح للميت أيضاً أم لا؟ قلت : الظاهر لا ، لقوله عليه السلام كفوا عن مساويهم .

حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ، نا أسود بن عامر ، نا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن سعيد بن عبدالله ابن جريج ، عن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته .

من هؤلاء يا جبرئيل: قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس) أى يفتابون المسلمين (ويقعون فى أعراضهم) أى يهتكون أعراضهم (قال أبو داود: حدثنا يحيى بن عثمان ، عن بقية ليس فيه أنس ، وحدثنا عيسى ابن أبى عيسى السلميحى) وفى حاشية النسخة المدنية التى عليها المنذرى نسختان أخريان إحداها السيلحى ، والثانية السلميحى ، وقال فى تهذيب التهذيب ؛ فى ترجمة عيسى ابن أبى عيسى هذا السلميحى الطائى الجمصى ، وقال : والسلميح بفتح المهملة ، وكسر اللام ، والمهملة بطن من قضاعة ـ فالظاهر أن الصواب السلميحى (عن أبى المغيرة كما قال ابن المصفى ) شيخ المصنف فى الحديث المتقدم أى موصولا .

<sup>(</sup>حدثنا عثمان ابن أبي شيبة نا أسود بن عامر ، نا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج) مصغراً الأسلمي البصرى مولى أبي برزة ، قال حاتم : مجهول ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وصحح له الترمذي (عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله وَ الله عَلَيْنَ : يا معشر (۱)

<sup>(</sup>١) وفى الباب عدة روايات بسطها السيوطى فى « الدر المنثور » .

حدثنا حيوة بن شريح () ، نا بقية ، عن ابن ثو بان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن وقاص بن ربيعة عن المستورد () حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أكل برجل مسلم أكلة ، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ، ومن كسى ثو با برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به () مقام سمعة ورياء يوم القيامة .

(حدثنا حيوة بن شريح، نا بقية ، عن ابن ثوبان عن أبيه) ثوبان (عن مكحول عن وقاص) بتشديد القاف ( ابن ربيعة ) العنسى أبو رشدين الشامى . ذكره ابن حبان فى الثقات ، روى له أبو داود حديثه عن المستورد لل أكل برجل مسلم الحديث (عن المستورد) بن شداد (حدثه) أى حدث مستورد ، وقاصاً ( أن رسول الله وَ الله عنه عند عدوه ( أكلة ) أى لقمة ( فإن مسلم ) أى بسبب اغتيابه ، والوقيعة فيه عند عدوه ( أكلة ) أى لقمة ( فإن

من آمن بلسانه) تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق، والمؤمن (ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا) أى لا تجسسوا (عوراتهم) أى عيوبهم، ومساويهم (فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته) أى يقيض الله من يتبع عورته (ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته) أى وإن كان يفعل محفياً في بيته.

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : المصرى (٢) زاد في نسخة : أنه

<sup>(</sup>٣) في نسخة : له

ي حدثنا واصل بن عبد الأعلى ، نا أسباط بن محمد ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه ، حسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم .

الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، فان الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة) ذكروا لهذه العبارة معنيين أحدهما أن الباء للتعدية أن من أقام رجلا مقام سمعة ورياء، ووصفه بالصلاح، والتقوى، والكرامات، وشهره بها، وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه، وحطام الدنيا فإن الله يقوم له بعذابه وتشهيره أنه كان كاذباً، وثانيهما أن الباء للملابسة، وقيل: هو أقوى وأنسب أى من قام بسبب رجل من العظاء من أهل المال ، والجاه ، قاماً يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى، ليعتقد غيه، ويصير إليه المال والجاه ، أقامه الله مقام المرائين، ويفضحه، ويعذبه عذاب المرائين، كدنا في اللمعات، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله: من أكل برجل مسلم الخ فيه وجوه أن يغتابه أو أن يغر الناس بإرائتهم أنه شيخ كبير أوله علم غزير فيتحفوا هذا الشيخ فيأخذ منه ، ويأكل معه ، وكذاك في الفقرتين التاليتين انتهى .

(حدثنا واصل بن عبد الأعلى ، نا أسباط بن محمد ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله على الله على المسلم على المسلم على المسلم حرام ، ماله وعرضه ودمه حسب امرى من الشر ) كل المسلم على المشر في دينه (أن يحقر أخاه المسلم) أى يعده حقيراً ذليلا.

## () باب الرجل يذب عن عرض أخيه

حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماع بن عبيد ، نا ابن المبارك ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن سليان ، عن إسماعيل بن يحيى المعافرى ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى ، عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من حمى مؤمنا من منافق ، أراه قال : بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم ، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال .

# (باب الرجل يذب) أى يدفع (عن عرض أخيه) المسلم

(حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد، نا ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن سليمان) بن زرعة الحميرى أبوحمزة المصرى الطويل: قال أبو همام: كانوا يرون أنه أحد الأبدال، وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: فيه البزار: إنه حدث بأحاديث، ولم يتابع على هذا (عن إسماعيل ابن يحيى المعافرى) المصرى ذكره ابن حبان فى الثقات، وقرأت بخط الذهبى فى الميزان فيه جهالة (عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى، عن أبيه عن النبى عن الميزان فيه جهالة (عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى، عن أبيه عن النبى عن أيان من لسانه، ويده عن أراه) أى أظنه (قال: بعث الله ملكا يحمى) أى يحفظ (لحمه يوم القيامة (أراه) أى أغلنه (قال: بعث الله ملكا يحمى) أى يحفظ (لحمه يوم القيامة

<sup>(</sup>١) فى نسخة بدله: باب من رد عن مسلم غييه

حدثنا إسحاق بن الصباح ، نا ابن أبى مريم ، أنا الليث ، حدثنى يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الانصارى يقولان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرى يخذل امر المما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته ، وما من امرى « " ينصر مسلما في موضع يحب فيه نصرته ، وما من امرى « " ينصر مسلما في موضع

من نار جهنم ، ومن رمی مسلماً بشیء یرید شینه ) أی عیبه ( به حبسه الله علی جسر جهنم حتی یخرج ) أی ینجو ( بما قال ) أی من و بال(۳) ما قال :

(حدثنا إسحاق بن الصباح) بفتح مهملة ، وشدة موحدة الكندى الأشعثى الكوفى نزيل مصر، قال فى التقريب مقبول (نا ابن أبى مريم) سعيد (أنا الليث حدثنى يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر ابن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصارى يقولان قال رسول الله وأليانية: ما من امرىء يخذل ) أى يترك نصره (امرا مسلماً فى موضع ينتهك فيه حرمته ، وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته ) فى الدنيا ، أوفى الآخرة (وما من امرى وينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمته إلا نصره فى موطن ) أى موضع (يحب نصرته ) فيه من الدنيا والآخرة (قال يحيى) بن سليم (وحدثنيه) أى هذا نصرته ) فيه من الدنيا والآخرة (قال يحيى) بن سليم (وحدثنيه) أى هذا

<sup>(</sup>١) فى نسخة : موضع

<sup>(</sup>٢) فى نسخة : مسلم

<sup>(</sup>٣) و المعنى حتى ينتى من ذنبه ذلك بإرضاء خصمه او بشفاعة أو بتعذيبه بقدر ذنبه كذا فى المرقاة .

ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله فى موطن يحب (أصرته ، قال: يحيى وحدثنيه عبيد الله بن عمر وعقبة بن شداد ، قال أبو داود: يحيى بن سليم هذا هو ابن (أ زيد مولى النبى صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل بن بشير مولى بنى مغالة، وقد قيل: عتبة بن شداد موضع عقبة.

(۳)حدثنا على بن نصر ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال : حدثنى أبى ، قال : نا الجريرى ، عن أبى عبد الله الجشمى ، قال : نا جندب ، قال : جاء

الحديث (عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد، قال أبو داود: يحيى ابن سليم هذا هو ابن زيد) بن حارثة ( مولى النبي وَلَيْنَالِيْهُ : وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة ، وقد قبل : عتبة بن شداد موضع عقبة ) يعني قال : بعضهم فيه عقبة بالقاف ، وبعضهم عتبة بالتاء موضع القاف .

<sup>(</sup>حدثنا على بن نصر أ، نا عبد الصمد بن مبد الوارث ،ن كتابه : حدثنى أبى) عبد الوارث (قال : نا الجريرى ، عن أبى عبد الله الجشمى) روى عن جندب هذا الحديث ، وله رواية أيضاً عن حفصة ، وعائشة فى مسند أحمد بن منيع قال فى التقريب : شيخ لسعيد الجريرى مجهول (قال: نا جندب قال:

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة : فيه (٢) فى نسخة بدله : أبو زيد

<sup>(</sup>٣) زاد في نسخة : باب من ليست له غيبة

أعرابى فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمنى ومحمداً ولا تشرك فى رحمتنا أحدا ففال رسول (۱) الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره وألم تسمعوا إلى ما قال قالوا بلى.

<sup>(</sup>١) في نسخة : النبي

### () باب في () التجسس

حدثنا عيسى بن محمد الرملى وابن عوف وهذا لفظه قالا: نا الفريابى ، عن سفيان ، عن ثور ، عن راشد بن سعد ، عن معاوية ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم ، فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها .

### باب في التجسس

أى النهي عن تبحث عورات المسلمين

( حدثنا عيسي بن محمد الرملي ، وابن عوف ، وهذا لفظه ) أى لفظ ابن

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغنا به

حدثنا محمد بن عبيد نا ابن نور عن معمر عن قتادة قال ايمجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أو ضمضم شك ابر عبيد كان إذا اصبح قال اللهم اني قد تصدقت بعرضي على عبادك حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد عن نابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال . . قال رسول الله عبد الرحمن بن عجلان قال . . قال رسول الله عبد أيمجز أحدكم أن يسكون مثل ابي ضمضم قالوا ومن أبو ضمضم ؟ قال رجل فيمن كان قبلكم بمعناه قال عرضي لمن شتمني قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمى عن نابت قال نا أنس عن النبي عبد الله عن عمد أبو داود وحديث حماد أصح .

<sup>(</sup> ٢ ) زاد في نسخة : النهي عن ( ٣ ) في نسخة : إذا

حدثنا سعيد بن عمرو الحمص (') ، نا إسماعيل بن عياش ، نا ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن جبير بن نفير و كثير بن مرة و عمرو بن الأسود والمقدام ابن معد يكرب و أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الحضرمي

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن زيد () ، قال : أتى ابن مسعود فقيل : هذا فلان تقطر لحيته خراً ، فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس () ، ولكن إن يظهر لنا شيء () نأخذ به .

فى خلافة أبى بكر ، وهو معدود فى التابعين ، وكثير بن مرة ذكره عبدان فى الصحابة ، وذكر له حديثاً عن رسول الله وَ الله وَ الحديث مرسل ، والمذى نص عليه الأئمة أنه تابعى ، وعمرو بن الأسود عنسى حمصى أدرك الجاهلية ، وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره راجعوا ، كنيته أبوعياض ، ويقال: أبوعبد الرحمن ، والمقدام ، وأبو أمامة صحبتهما مشهورة انتهى (عن النبي وَ الله عنه والله والله والله والله فى الناس أفسدهم ) وإذا ابتعى الريبة فى الناس أفسدهم ) أى إذا ابتعمم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا .

(حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد) أى ابن وهب (قال: أتى ابن مسعود برجل فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرأ فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس) أى تجسس عيوب الناس (ولكن إن يظهر لنا شيء ناخذ به)

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة : ابزوهب (۲) فی نسخة : التجسیس (۳) فی نسخة : التجسیس (۳) فی نسخة : شیئاً

# باب في الستر على المسلم

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا عبد الله بن المبدارك ، عن إبراهيم بن نشيط ، عن كعب بن علقمة ، عن أبى الهيثم ، عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى موؤدة .

م حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا ابن أبى مريم ، أنا الليث قال : حدثنى إبراهيم بن نشيط ، عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخيناً كاتب عقبة بن عامر

## باب في الستر على المسلم

(حدثنا مسلم بن إبراهيم نا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط ) بفتح النون ابن يوسف الوعلانى بفتح الواو نسبة إلى وعلان بطن من مراد ويقال: الخولانى مولاهم أبو بكر المصرى قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى: ثقة ، وقال أحمد: ثقة ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال العجلى: ثقة (عن كعببن علقمة ، عن أبى الهيثم ، عن عقبة بن عامر ، عن النبى وَ النبي والنبي وا

(حدثنا محمد بن يحيى نا ابن أبى مريم أنا الليث قال : حدثنى إبراهيم ابن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكن أنه سمع دخيناً ) قال: قال: كان لنا جيران يشربون الخرفنهية منه ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر إن جيراننا هؤلاء يشربون الخروإنى نهيتهم فلم ينتهوا وأنا () داع لهم الشرط، فقال: دعهم ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخروأنا داع لهم الشرط قال: ويحك دعهم، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مسلم، قال أبو داود: قال () هاشم بن القاسم:

ابن عامر الحجرى أبو ليلى المصرى ذكره ابن حباب في النقات قال ابن يونس: يقال قتله الدم بالتنيس سنة مائة قلت: ووثقه يعقوب بن سفيان (كاتب عقبة بن عامر) الجهنى أمير مصر من قبل معاوية (قال: كان لنا جيران يشربون الخر فنهيتهم فلم ينتهوا) عن شرب الخر ( فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخر وإنى نهيتهم ) عن شربها (فلم ينتهوا، وأنا داع من أعوان الولاة معروف، وهو شرطى كتركى وجهنى، سموا بذلك لأنهم من أعوان الولاة معروف، وهو شرطى كتركى وجهنى، سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها اه ملخصا ( فقال دعهم ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخر، وأنا داع طم الشرط قال ويحك دعهم فإنى سمعت رسول الله عَلَيْكِينَّ فذكر معنى حديث مسلم) بن إبراهيم المتقدم شيخ المصنف ( قال أبو داود: قال هاشم حديث مسلم) بن إبراهيم المتقدم شيخ المصنف ( قال أبو داود: قال هاشم عظهم ) كتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى تقريره قوله ولا تفعل ولكن عظهم ، ولا ينافى ذلك قوله عَلَيْ عن رأى منكم منكراً فليغيره بيده لأن

<sup>(</sup>١) فى نسخة : فأنا (٢) فى نسخة بدله : روى

عرب ليث في هذا الحديث ، قال : لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم .

## باب المواخاة

حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن عقيل ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه كان () الله فى حاجته ومن فرج

التغيير باليد ليس هو إقامة الحد بل المنع بما يمكنه من بذل المجهود فى منعه، وأما الحد فليس تغييراً له، وإنما تعزير له وإغراء على أن يفعل حيث لا يبتى له استحياء بعد تشهير شنعته، ولذلك أمرنا بالستر فى الحدود لأن فى إظهارها إشاعة للفاحشة انتهى (وتهددهم).

#### باب المواخاة

(حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن عقيل ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه أن النبي وَلَيْكُلِثْهُ قال : المسلم أخو المسلم ) الى قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة ( لا يظلمه ، و لا يسلمه ) أى لا يظلمه بنفسه ، و لا يسلمه فى ظلم غيره قال فى فتح الودود : من أسلم فلان فلانا إذا ألقاد إلى الهلكة ، ولم يحميه من عدوه (من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجة ، ومن فرج عن مسلم كربة) أى مصيية ( فرج الله عنه بها ) أى بسببها أو بعوضها ( كربة من كرب يوم أى مصيية ( فرج الله عنه بها ) أى بسببها أو بعوضها ( كربة من كرب يوم

<sup>(</sup>١) في نسخة : فإن

عن مسلم كربة فرج الله عنه بهـا كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة

#### باب المستبان(١)

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن عبد العزيز يعنى ابن محمد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول

القيامة ، ومن ستر مسلماً )أى عما صدر منه من السوء ، والفاحشة (ستره الله يوم القيامة )عن ذنو به وفاحشته .

#### باب المستبان

أى الرجلان يسب أحدهما الآخر

(حدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا عبد العزيز يعنى ابن محمد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبى هريرة أنرسول الله عليه على الله عن أبى هريرة أنرسول الله على الله على الله عن أبى الرجلان يسب كل واحد منهما الآخر مبتدأ (ما قالاً) أي الذي تكلما من السب ، وهذا مبتدأ ثان (فعلى البادي منهما) خبر ابتدأ ثان ، والجلة خبر للبدأ الأول أي فأثم سبهما راجع على البادي منهما أما إثم البادي وهذا (ما لم يعتد المظلوم (٢)) فلكون الأول حمله على السب وظلمه ، وهذا (ما لم يعتد المظلوم (٢)) أي لم يتجاوز المظلوم الحدد بأن سبه أكثر ، وأفحش منه ، وأما

<sup>(</sup> ١ ) فى نسخة : اب الاستباب وفى نسخة : باب فى السباب

<sup>(ُ</sup> ٧ ُ) زاد فى رواية أُحمد كما فى « الدر المناور ﴾ نم قرأ ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ .

الله صلى الله عليه وسلم : قال المستبان ما قالا فعلى البادى منهما ما لم يعتد المظلوم .

## ٨٨ باب في التواضع

حدثنا أحمد بن حفص حدثنى أبى حدثنى ابراهيم بن طهمان عن الحجاج ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عياض بن حمار أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أو حى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد .

إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه ، والباقى على البادى. .

## باب فى التواضع

(حدثنا أحمد بن حفص حدثنى أبى) حفص بن عبد الله بن راشد (حدثنى أبى السخير إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله) بن الشخير (عن عياض بن حمار أنه قال : قال رسول الله ويَتَطَالِنْهُ ، إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغى) أى لا يظلم (أحد على أحد ولا يفخر) أى لا يتكبر (أحد على أحد على أحد) قال فى اللمعات التواضع (() هو التوسط بين الكبر والضعة، والكبر هو رفع النفس إلى ما هو فوق مرتبتها والتواضع وقوفها فى مقامها ومرتبتها .

<sup>(</sup>١) وهو لغير الله حرام كما في الشامي .

### باب في الانتصار

حدثنا عيسى بن حماد أنا الليث. عن سعيد المقبرى عن بشير بن المحرر ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبى بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه أب بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

### باب في الانتصار

وهو الانتقام وهو جانز على قدر الظلم والاحسن العفو (حدثنا عيسى بن حماد أنا الليث، عن سعيد المقبرى، عن بشير بن المحرر) بالمهملات حجازى روى له أبو داود حديثا واحداً قلت قرأت بخط الذهبي لا يعرف (عن سعيد بن المسيب أنه قال: بينها رسول الله ويتياني جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأنى بكر) أى سبه (فآذاه) من الإيذاه (فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر أى عملا بالرخصة المجوزة للعوام وتركا للعزيمة المناسبة لمرتبة الحواص كما قال الله تعالى: دوالذين إذا صابهم البغي هم ينتصرون ، دوجزاه سيئة سيئة مثلها فن عفاو أصلح فأجره على الله، وقال عز وجل: دوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبم به ولتن صبرتم لهو خير الصابرين، (فقام رسول الله وتيانية فعاقبوا بمثل ماعوقبم به ولتن صبرتم لهو خير الصابرين، (فقام رسول الله وتيانية عين أنتصر أبو بكر فقال أبو بكر: أوجدت) أى غضبت (على يا رسول الله)

<sup>(</sup>١) في نسخة : فآذا

انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت على يا رسول الله فقال رسول الله عليه وسلم: نزل ملك من السهاء يكذبه (۱) بما قال لك: فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ (۲) وقع الشيطان.

" حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، نا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ابن أبى سعيد ، عن أبى هريرة أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحـوه قال أبو داود :

ويجبيب عنك (فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان) أى ويجبيب عنك (فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان) قال القارى و أبو بكر رضى الله عنه و إن كان جمع بين الإنتقام عن بعض حقه و بين الصبر عن بعضه لكن لما كان المطلوب منه المكال المناسب لمرتبته من الصديقية ما استحسنه ويتطالبه ، وقوله وقع الشيطان و طلع الملك ، والشيطان إنما يأمر با فحشاء و المنكر فخفت عليك أن تتعدى على خصمك و ترجع ظالماً بعد أن كنت مظلوماً .

(حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، نا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ابن أبي سعيد ، عن أبي هريرة أن رجلاكان يسب أبا بكر وساق نحوه) أى نحو الحديث المتقدم ( قال أبو داود : وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان ) وإنما أعاد هذا السند لأن الحديث الأولكان مرسلا فأثبت بهذا الطريق أنه موصول، ثم قواه برواية صفوان بن عيسى، قال المنذرى

<sup>(</sup>١) فى نسخة : نكذبه (٢) فى نسخة : إذا

وكذلك رواه صفوان بن عيسى . عن ابن عجلان كما قال سفيان .

حدثنا عبيد الله بن معاذ ، نا أبى ، ح وثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة ، نا معاذ بن معاذ المعنى واحد ، نا ابن عون قال : كنت أسأل عن الإنتصار «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل » فحدثنى على بن زيد بن جدعان ، عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون : وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين قال ()

فى إسناده محمد بن عجلان وفيه مقال وذكر البخارى فى تاريخه المرسل وذكر المسند بعده وقال والأول أصح ·

(حدثنا عبيد الله بن معاذ ، نا أبى ، ح و نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة . نا معاذ بن معاذ المعنى) أى معنى حديثهما (واحد . نا ابن عون قال : كست أسأل عن الانتصار) وعن قوله تعالى (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علمهم من سبيل) أى من عقوبة ومؤ اخذة (فحدثنى على بن زيد بن جدعان ، عن أم محمد امرأة أبيه) قال الحافظ فى تهذيب التهذيب : أمية بنت عبد الله . عن عائشة وعنها ربها على بن زيد بن جدعان وقيل : عن على ، عن أم محمدو هى امرأة أبيه ، واسمها أمينة ووقع فى بعض النسخ من الترمذى ، عن على بن زيد بن جدعان ، عن أمه و هو غلط ، فقد روى على بن زيد ، عن امرأة أبيه أم محمد امرأة زيد عدة أحاديث (قال ابن عون وزعمو ا) أى قالو ا (أنها) أى أم محمد امرأة زيد ابن جدعان (كانت تدخل على أم المؤ منين) عائشة رضى الله عنها (قال) : أى

<sup>(</sup>١) في نسخة: قالت

قالت أم المؤمنين : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند نا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئاً بيده فقلت : بيده حتى فطنته لها فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة فنهاها فأبت أن تنتهى فقال() لعائشة سبيها فسبتها

محد (قالت أم (۲) المؤمنين) أى عائشة (دخل على رسول الله عَيْنِينَةُ وعندنا زينب بنت جحش) زوج رسول الله عَيْنِينَةُ (فِعل يصنع شيئا بيده) أى من المس ونحوه بما يجرى بين الزوج والزوجة (فقلت) أى أشرت (بيده) وفى نسخة بيدى (حتى فطنته) أى أعلمت رسول الله عَيْنِينَةُ ( لها ) أى لزينب أى أخبرته بوحود زينب وأطلعته بأن زينب موجودة (فأمسك) رسول الله عَيْنِينَةُ من الفعل الذي يريد (وأقبلت زينب تقحم لعائشة) أى تعرض بشتمها وتدخل عليها ومنه قوطم تقحم في الأمور إذا كان يقع فيها (فنهاها) أى نهى رسول الله رسول الله عَيْنِينَةً وزينب ،عن سب عائشة (فأبت أن تنتهى فقال) رسول الله عَيْنِينَةً وزينب ،عن سب عائشة (فأبت أن تنتهى فقال) رسول الله عَيْنِينَةً وزينب (فعالمةت زينب

<sup>(</sup>١) في نسخة : قال

<sup>(</sup>۲) يطلق على كل أزواجه لقوله تعالى: « وأزواج أمهاتهم » : سورة الأحزاب ، لسكى المراد هاهنا عائشة بقرينة ، وهل يطلق على إمائه عليه السلام أيضاً لم أره بعد ، ولم يتعرض له صاحب الجمل والحازن والكبير وأحكام القرآن والمدارك ، قال الصاوى : وأزواجه أمهاتهم أى من عقد عابين سواء دخل بهن أو لا ؟ مات عنهن أو طلقهن ، وسراريه التى تمتع بهن كذلك اه ، وقال الزرقانى على المواهب وأزواجه أمهاتهم أى فى الاحترام واستحقاق التعظيم ولذا حرم غلى المواهب وأزواجه أمهاتهم أى أولا بتزوجه عليه السلام أمهات المؤمنين ثم ترجم بالدرارى ولم يطلق علهن أماً .

فغلبتها فانطلقت زينب إلى على فقالت: إن عائشة وقعت بكم وفعلت فجاءت فاطمة فقال لها: إنها حبة أبيك ورب

إلى على) رضى الله عنه ( فقالت إن عائشة وقعت بكم) أى بنى هاشم (وفعلت فجاءت فاطمة ) إلى النبي وَيُطَلِّنَةُ تَشْكُو سَبُ عَائَشَةَ (فَقَالَ) رَسُولَ اللَّهُ وَيُطُّلِّنُهُ : (لها) أي لفاطمة (إنها حبة أبيك ورب الكعبة فانصر فت فقالت) فاطمة رضي الله عنها (لهم)أى بني هاشم(إني قلت له) أي لرسول الله ﷺ (كذا وكذا فَقَالَ لَى كَذُا وَكَذَا) فَلَمُ أُسْتَطِّعُ أَنْ أَنْكُلُمْ بَعْدَ ذَلَكُ فَيَمَا بِشَيْءٌ (قَالَ) الراوى: ( وجاء على إلى النبي ﷺ فكلمه ) أي كلم على رضي الله عنه رسول الله مَيُكُلِيِّهِ (في ذاك) أي في ذلك النزاع ، قال المنذري :على بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه وأم جدعان هذه مجهولة انتهى قلت: ليست هذه أم جدعان كما تقدم من الحافظ بل أم محمد زوجة زيد بن جدعان ،كتب مولانا محمد بحيي المرحوم الانتصار جائز على قدر الظلم والاحسن العفو ولذلك لم يرض بانتصار أبى بكر رضى الله عنه وإن كان بعد المرات وأمر عائشة رضى الله عنها بالانتصار لأن أبا بكر أفضل فكره منه تركه لمــا هو أولى ولاكذلك فى عائشة لانهــا ليست بمنزلة أبى بكر وأيضــا فإن المقصود وهو دفع الفتنة وارتفاعها كان حاصلا في قضية عائشة في الانتصار فلو سكتت لزادت القصة على ماكانت، وأما في واقعة أبي بكر فكان ترك الانتصارهوالسببلاندفاع الفتنة ولذلك قال النبي ﷺ : إذ وقع الشيطان فإنه لما أخذ يحيب خصمه ترصد الشيطان أن تقع مفسدة ، وأما قبل جوابه وانتصاره فكان آيسا من ذلك ، ولا كذلك في قضية عائشة رضي الله عنها لأن زينب إنما سكتت حين أخذت عائشة فى الـكلام ولو لم تأخذ فيه لمـا سكـتت وهـذا تصريح بأن الانتصار وإن كان الأولى تركُّم إلا أنه قد يستحب الإنتصار بل ويجب إذا خاف في الترك مفسدة و لاينبغي أن يغفل من أن المراد بوقوع الشيطان

الكعبة فانصرفت نقالت لهم : إنى قلت له كذا وكذا فقال لى : كذا وكذا قال : وجاء على إلى النبى سلى الله عليه وسلم فكلمه فى ذلك .

# باب في النهي عن سب الموتى

حدثنا زهير بن حرب ، نا وكيع ، نا هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مات صاحبكم (') فدعوه ولا تقعوا فيه .

ليس هو إغوائه وأؤدصنع شيئاً حتى يلزم أن يكون الانتصار منه بل المر اد ترقبه زيادة الفتنة وترصده ليوقع بينهما أكثر بماكان وأما قبل ذلك فلم يكن مظنة أن يزداد ما بينهما من الفتنة فلم يكن دخل بينهما لغلبة يأسه لأن أحد المخاصمين إذاكان ساكتالا يجيب ففيم تشتعل نار الفتنة؟ انتهى (٢).

باب فى النهى عن سب الموتى

(حدثنا زهير بن حرب ، نا وكيع ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة : أحدكم

<sup>(</sup>٢) وأجاب عن الجمع بينهما بعض أعزائي بأن زينب وضى الله عنها كانت زوجته عليه السلام فلم يرض لها مع كونها على غير حق وأن يجيب لها الملك بخلاف مخاصم الصديق رضى الله عنه، ويمكن عندى أن إيراد زينب في الحقيقة كان عليه عليه الله على عائشة رضى الله عنها والانتصار منه دفعا للإيراد عنه عليه السلام وأجب على كل احد.

عائشة قالت : قال رسول الله (۱) عَلَيْتُهُ إذا مات صاحبكم) وفى نسخة أحدكم (فدعوه ولا تقعوا فيه) أىلا تذكروه بسوء .

(حدثنا محمد بن العلاء أنا معاوية بن هشام ، عن عمر ان بن أنس المكى ، عن عطاء ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه الذكروا محاسن مو تاكم قال ميرك الأمر للندب، أى ماكان فيهم من محاسنهم، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم قوله مو تاكم أشار به إلى المؤمنين فيكون المننى المنعر ضعمن مات وهو على سنة المسلمين و حاريقتهم فأما من ذهب فى غير ذلك وتجارت به الأهواء والبدع فلا ينبغى أن يسكت عن معائبه لئلا يبقى الناس متمسكين بما سمعوا منه و أخذوا فيضلوا غير أنه وجب أن لا يكون اظهاره ذلك إلا لله سبحانه لا لتشفى نفسه وإهانة الميت انتهى (وكفوا) الأمر للوجوب (عن مساويهم) جمع سوء على خلاف القياس فإن ذكر السوء غيبة لهم وهى كبيرة لا سبيل إلى عفوها فو بالها لازم فلا يرجى استحلاله .

<sup>(</sup>۱) واستنی منه البخاری باب شرار الموتی ، واستدل بسورة تبت (۲) ولفظ التزمذی خیرکم خیرکم لأهلی وأنا خیرکم لاهلی واذا مات صاحبکم فودعوه ، وذکر فی « الکوکب » أن المراد بالصاحب النبی عَلَيْتُنْ ، أوكل صاحبكم، قلت: و بكلیهما فسر القاری و بسطه فی تخریج هذه الروایة .

# و باب في النهي عن البغي

حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أنا على بن ثابت عن عكر مة بن عمار قال: حدثنى ضمضم بن جوس قال: قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان فى بنى إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد فى العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر فوجده يوما على يزنب فقال له : أقصر فقال : خلنى وربى أبعثت على رقيباً ذنب فقال له : أقصر فقال : خلنى وربى أبعثت على رقيباً

## باب فى النهى عن البغى أى العدوان والظلم

(حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ، نا على بن ثابت ، عن عكرمة بن عمار قال : حدثنى ضهم بن جوس قال : قال أبو هريرة : سمعت رسول الله عليه الله على الله على الله على الله على الدنب والآخر مجهد فى العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر) أى كف عن الذنب ( فوجده يوما على الذنب فقال له : أقصر) من الاقصار (فقال خلنى وربى أبعثت على يوما على الذنب فقال له : أقصر) من الاقصار (فقال خلنى وربى أبعثت على رقيبا) أى أبعثك الله على حافظاً : (فقال) المجتهد (والله لا يغفر الله لك أولا يدخلك الله المجتهد) على مانا (فاجتمعا عند رب العالمين فقال) الله عزوجل (لهذا المجتهد) حلفت أن لا يغفر الله له ولا يدخله الجنة (أكنت الله على الم الله وكنت على مافى يدى قادراً ) فتمنعنى منه ( وقال للذنب اذهب

فقال: والله لا يغفر الله لك، أو ولا يدخلك الله الجنه فقال: فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال: لهذا المجتهد أكنت بى عالما؟ أو كنت على ما فى يدى قادراً؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتى، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، قال أبو هريرة: والذى نفسى بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.

(الحدثنا عثمان ابن أبي شيبة ، نا ابن علية عن عيينة ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بكرة قال : قال

(حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ، نا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ) عبد الرحمن بن جوشن ( عن أبى بكرة قال : قال رسول الله وَيَطْلِيّنِو : ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر

فادخل الجنة برحمتى) إنى غفرته (وقال للآخر اذهبوا به إلى النار) أى لا للخلودوالدوام بل لجزاء ما اجترأ على وما أعجب بأعماله (قال أبو هريرة: والذى نفسى بيده لتكلم) أى المجتهد (بكلمة أو بقت) أى أفسدت (دنياه، وآخرته) كتب مولانا محمد يحيى المرحوم قوله أو بقت دنياه أى ما يعتريه فى الدنيا من الفضيحة لا سيا فى الأمم السابقة فإن ذنب أحدهم يكتب على باب داره.

<sup>(</sup>١) في نسخة : باب النهي عن البغي

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة مثل البغى وقطيعة الرحم.

#### باب في الحسد

حدثنا عثمان بن صالح البغدادی، أنا أبو عامر يعنی عبد الملك بن عمرو ، نا سليمان بن بلال عن إبراهيم

له فى الآخرة مثل البغى ) أى الظلم ( وقطيعة الرحم ) فإنهما أجدر أن يعجل العقوبة عليهما فى الدنيا ويدخر فى الآخرة .

#### باب في الحسد

قال فى القاموس: حســـده الشيء، وعليه يحسده ويحسده حسداً، وحسودا وحسادة وحسده، تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما

(حدثنا عثمان بن صالح) بن سعيد يحيى الحياط الحلقانى بضم المعجمة ، وسكون اللام قبل القاف أبو القاسم (البغدادى) يقال أصله مروزى مولى لبنى كسانة قال ابن حبان : فى الثقات كان حسن الاستقامة فى الحديث ، وقال الخطيب : كان ثقة (أنا أبو عامر يعنى عبد الملك بن عمرو نا سليمان بن بلال عن إبراهيم ابن أبى أسد) البراد المدينى روى عن جده ، ولم يسمه قال : أبو حاتم شيخ مدينى محله الصدق ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، قال : أبو حاتم شيخ مدينى محله الصدق ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وحكى فى أسيد خلافا هل هو بضم الهمزة أو فتحها انتهى ، قلت : وقال المنذرى : ويقال ابن أبى أسيد من ضم الألف ، وفتح السين ، ومن فتحها المنذرى : ويقال ابن أبى أسيد من ضم الألف ، وفتح السين ، ومن فتحها

ابن أبي أسيد (') ، عن جده ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل ('') النار الحطب أو قال العشب .

حدثنا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبر بى سعيد بن عبد الرحمن ابن أبى العمياء أن سهل ابن أبى أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة () فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد () عليكم ، فإن قوماً

كسر السين (عن جده عن أبى هريرة أن النبى عليه قال: إياكم والحسد ) أى اتقوا منه ( فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو ) للشك من الراوى ( قال: العشب ) بضم العين الـكلاء الرطب.

(حدثنا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب، أخبر فى سعيد بن عبد الرحمن ابن أبى العمياء) الكنانى المصرى ، ذكره ابن حبان فى الثقات روى له أبو داود حديثاً واحدا لا تشددوا على أنفسكم (أن سهل ابن أبى أمامة حدثه أنه دخل هو) أى سهل (وأبوه) أى أبو أمامة (على أنس بن مالك

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : عن أبيه (٢) في نسخة : يأ كل

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة: فى زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلى صلاة خفيفة رقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريب منها فلما سلم قال: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المسكتوبة أو شىء تنفلته قال: إنها المسكتوبة وإنها الصلاة رسول الله عَيْنَا فِي ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه .

<sup>(</sup> ٢ ) في نسخة بدله : فيشدد الله

شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم فى الصوامع، والديار، ورهبانية ابتدعوها ماكتبناهاعليهم(١)

بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فاذا هو ) أي أنس ( يصلى صلاة خِفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريباً منها فلما سلم ) أي أنس (قال) أى (أبي يرحمك الله أرأيت) أى أخبرني (هذه الصلاة) أى التي صليت هل هي ( المكتوبة أو شيء ،تنفلته قال) أنس (إنها المكتوبة ، وإنها لصلاة رسول الله عَيْظَانَةُ مَا أخطأت ) عن صلاة رسول الله عَيْظَانَةُ ، إلا شيئًا سهوت عنه فقال ) أى أنس ( إن رسول الله ﷺ ، كان يقول : لا تشددوا على أنفسكم فيشدد ) ببناء الجمهول أى من الله (عليمكم فإن قوما) من أهل الكتاب (شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع) جمع صومعة ، وهي كنائس النصاري ( والديار ) وقد ذكرهم الله تعالى فى قوله ( ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم ثم غدا ) أى أبو أمامة (من الغد) إلى أنس بن مالك (فقال :ألا تركب) أى إلى البادية (لتنظر ولتعتبر قال: نعم فركبوا جميعاً فإذاهم بديار باد)أى هلك ( أهلما ، وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها فقال ) أبو أمامة الانس ابن مالك ( أتعرف ، هذه الديار قال: ما أعرفتي بها وبأهلها ) صيغة تعجب أى أنا أعرف بها ( هذه ديار قوم أهلكهم البغى ) أى الظلم ( والحسد إن الحسد يطنيء نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه ) فإنه بعد الحسد إذا بغي يتحقق

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة : ثم غدا من الغد فقال ألاتركب لتنظر ولنعتبر ؟ قال : نعم فركبوا جيما فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها فقال العرف هـنده الديار ؟ فقال ماأعرفني بها و باهلها هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسدان الحسديطفيء نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

#### باب (١) في اللعن

# حدثنا أحمد بن صالح ، نا يحيى بن حسان ، نا الوليد

إطفاء نور الحسنات ، وإذا لم يبغ يكذبه (والعين تزنى ، والكف ، والقدم ، والجسد ، واللسان ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) هذا الحديث من قوله فقال: إن رسول الله ويُسْتُنَّهُ إلى قوله ما كتبناها عليهم داخل فى المتن فى النسخة المجتبائية ، والمكتوبة الأحمدية ، والمكتوبة المدنية ، وغيرها ، وأما فى النسخة المدنية التى عليها المنذرى فنى متنها زيادة عليها من قوله فى زمان عمر بن عبد العزيز إلى قوله سهوت عنه ، ومن قوله ثم غدا من الغد إلى قوله أو يكذبه فهذه الزيادة داخلة فى متن النسخة المكتوبة التى عليها المنذرى ، ولعل المصنف أو غيره اختصره فنقل فى بعض النسخ على الحاشية ، والأولى أن تكون داخلة فى المتن لأن مناسبة الباب النسخ على الحاشية ، والأولى أن تكون داخلة فى المتن لأن مناسبة الباب لا تتم إلا بهذه العبارة ، والله أعلم .

### باب في اللعن(٢)

(حدثنا أحمد بن صالح، نا يحيي بن حسان، نا الوليد بن رباح) بالموحدة

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : باب الَّهي عن اللعن

<sup>(</sup>٧) وهل يجوز لعن يزيد ؟ حكى القاضى ثناء الله في مكتوباته ان للعلماء فيه ثلاثة مذاهب الأول المنع كما قاله الامام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، والثانى الجوازكما قاله الامام أحمد وابن الجوزى وغيرهما واختاره التفتازاني في شرح العقائد، والثالث السكوت، وبسط الحكلام على دلائل الثلاثة وحقق الشامى أه المعتمد عدم الجواز على المعين، وأشكل باللعان فأنه على معين وسكت عن الجواب وما أجاب لا يشنى أه وما ورد من لعنه عليلي كما في روايات عديدة في جمع الفوائد فحمول على أنهم، كانوا أهلا أذلك كما يظهر من الفتح.

ابن رباح قال: سمعت نمر ان يذكر عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء قتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الارض فتغلق أبوابها، دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها، قال أبو داود: قال مروان بن محمد هو رباح ابن الوليد سمع منه وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه.

<sup>(</sup>قال سمعت نمر ان) بكسر أوله وسكون ثانية: ابن عتبة الذمارى بفتح المعجمة وتخفيف الميم ذكر ابن مندة أنه دمشتى، وعنه ابن أخيه ذكره ابن حبان فى الثقات (يذكر عن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء يقد ول: قال الشقات (يذكر عن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء يقد ول: قال السماء دونها) أى دون اللعنة (ثم تببط إلى الأرض فتغلق أبوابها) أى السماء دونها (ثم تأخذ يميناً وشمالا فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن) بصيغة المجهول (فإن كان لذلك) أى اللعن (أهلا) وجزاء الشرط محذوف أى لحقته (وإلا) أى، وإن لم يكن الذي لعن أهلا للعنة الشرط مدخلا (رجعت إلى قائلها) فتلحقه، فاللعنة هو الإبعاد عن رحمه الله تعلى، وهذا شديد يخاف منه السماء والأرض، فإذا لم يحد في السماء والأرض مدخلا يتوجه إلى الذي لعن فإذا لم يكن هو أهلا له يرجع إلى اللاعن فيلزم كل إنسان أن يحترز عن اللعن لحشية أن يرجع إليه، وذلك من فضل الله ورحمته بعباده حيث يسعى في دفعها ما أمكن فإذا لم تجد مساغاً يتعلق ورحمته بعباده حيث يسعى في دفعها ما أمكن فإذا لم تجد مساغاً يتعلق

ر حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا هشام ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضب الله ، ولا بالنار .

حدثنا هارون بن زيد ابن أبى الزرقاء ، نا أبى هشام ابن سعد ، عن أبى حازم وزيد بن أسلم أن أم الدرداء ،

بأحدهما إما الذي لعن أو اللاءن (قال أبو داود: قال مروان بن محمد: هو رباح بن الوليد سمع منه) أي من نمران (وذكر أن يحيي بن حسان، وهم فيه) معناه أن الذي روى عنه يحيي بن حسان، وسماه الوليد بن رباح، وهم فيه يحيي بن حسان، والحواب أن اسمه رباح بن الوليد.

(حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ناهشام نا قتادة ،عن الحسن ، عن سمرة بن جندب عن النبي عليه الله وكالله والله والله

(حدثنا هارون بن زيد ابن أبى الزرقاء ، نا أبى ناهشام بن سعد ، عن أبى حازم ، وزيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت ؛ سمعت آبا الدرداء ،قال :سمعت رسول الله علي يقول : لا يكون (١) اللعانون شفعاء) للعاصين يوم القيامة

<sup>(</sup>۱) قال النووى: فيه نلانة أقوال. أصحها وأشهرها لايكونون شهداه يوم القيامة على الأمم تبليغ رسام والنانى فى الدنيا اى لا تقبل شهادتهم بفسقهم والثالث لايرز قون الشهادة وورد بصيغة المبالغة لأن هذا الذم إنما هو لمن كثرمنه المعن لا لمرةو بحوها ولأنه يخرج منه اللعن المباح وهو الذى ورد الشمرح به اه

قالت: سمعت أبا الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء.

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا أبان ، ح ونا زيد بن أخرم الطائى ، نا بشر بن عمر ، نا أبان بن يزيد (، نا قتادة ، عن أبى العالية ، قال زيد : عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح ، وقال مسلم : إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فلعنها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم فلعنها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تلعنها فإنها مأمورة ، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه .

<sup>(</sup>ولاشهداء) على الناس ،كتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى تقريره وذلك لأن الشهادة مبناها على الأمانة ، وهؤلاء خانوا المسلمين بأبعادهم عن الرحمة وكذلك الشفاعة تبتنى على رقة القلب ، وخلوص النصيحة ، ومن لعن قسا قلبه . ولم يخلص النصيحة فأنى له أن يشفع أو يكون شهيداً ؟

<sup>(</sup>حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان) العطار (ح و نا زيد بن أخزم الطائى نا بشر بن عمر، نا أبان بن يزيد) العطار (نا قتادة عن أبي العالية قال زيد:) ابن أخزم شيخ المصنف (عن ابن عباس) ولعل مسلم بن إبراهيم شيخه الثانى رواها مرسلا (أن رجلا لعن الريح وقال مسلم) بن إبراهيم شيسخ المصنف (إن رجلا نازعته الريح ردائه على عهد النبي وَلِيَّا اللهِ فلعنها فقال النبي وَلِيَّا اللهُ فانها مأمورة) يعنى أنها تهب بأمر الله سبحانه وتعالى،

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : العطار

#### باب فيمن دعا على ظالمه<sup>(۱)</sup>

حدثنا ابن معاذ، نا أبى ، نا سفيان عن حبيب، عنعطاء عن عائشة قالت : سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبخى عنه . باب (٢) في هجرة الرجل أخاه

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن

فهى ليست أهلا للعن (وإنه) أى الشأن (من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه) أى على اللاعن.

### باب فيمن دعا على ظالمه

(حدثنا ابن معاذ، نا أبى) معاذ (نا سفيان، عن حبيب عن عطاء، عن عائشة (٣) قالت: سرق لها شيء فجعلت تدءوا) أى عائشة رضى الله عنها (عليه) أى على السارق (فقال لها رسول الله وَلَيْكُلِيْهُ : لا تسبخى) بتشديد الموحدة بعدها خاء معجمة أى لا تخفى (عنه) أثم السرقة بدعائك عليه : قال فى فتح الودود كأنه و الله و العضب فأشار إلى أن مقتضى الغضب تتميم العقوبة له و الدعاء عليه يخفف العقوبة عنه فاللائق بذلك ترك الدعاء عليه ومراده و الدعاء عليه الدعاء لا أن تتم له العقوبة .

## باب في هجرة الرجل أخاه

(حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبن شهاب ، عن أنس بن

<sup>(</sup>١) فى نسخة: من ظلمه (٢) فى نسخة: باب فيهن يهجر اخاه المسلم (٣) تقدم الحديث فى «باب الدعاء» بنوع تغير فى السند و تقدم الكلام هناك.

شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.

حدثنا عبد الله بن مسلمة ،عن مالك عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصارى أن

مالك أن رسول الله عَلَيْكُ قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا) فان الأخلا يباغض ولا يدابر أخاه قال الخطابى معناه لا تهاجروا (ولا يحل ألمسلم أن يهجر أخاه) أى الأخ فى الدين (فوق ثلاث ليال) قال الخطابى وأما الهجران أقل من ثلاث فإنما جاء ذلك فى هجر ان الرجل أخاه لعتب وموجدة ، أو شيء يكون منه ، وأما هجر ان الوالد الولد ، والزوج الزوجة ، ومن كان فى معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث ، وقد هجر رسول الله علي الباعث عليه وقوع تقصير فى حقوق الصحبة ، والأخوة ، وآداب العشرة كاغتياب ، وترك نصيحة ، وأما ماكان من جهة الدين ، والمذهب فهجر ان أهل البدع ، والأهواء واجب إلى وقت ظهور التوبة \_ ومن خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه الدين أو يدخل مضرة فى دنياه يجوز له مجانبته ، والبعد عنه ، ورب هجر حسن خير من عظالطة مؤذبة .

(حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصارى أن رسول الله يَتَطَالِبُهُ قال : لا يحل لمسلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، ويلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام .

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسى أن أبا عامر أخبرهم قال: نا محمد بن هلال قال: حدثنى أبى ، عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم زاد أحمد وخرج المسلم من الهجرة .

أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا )عنه (ويعرض هذا) الآخر عن ذاك الأول (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).

<sup>(</sup>حدثنا عبيد الله بنعمر بن ميسرة ، و أحمد بن سعيد السرخسي أن أباعامر أخبرهم قال: )أى أبو عامر، ( نا محمد بن هلالقال: حدثني أبي هلال ابن أبي هلال ( عن أبي هريرة أن النبي عليلية قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث) أى ثلاث ليال ( فليلقه )أى ثلاث أى ثلاث ليال ( فليلقه ) أى ثلاث أى ثلاث ليال ( فليلقه ) أى المؤمن ( فليسلم عليه فإن رد عليه السلام ) أى إن رد الآخر على البادى السلام ( فقد اشتركا في الأجر ) أى في أجر ترك الهجرة ( و إن لم ير دعليه السلام ( فقد الما ) أى رجع هذا الآخر ( بالاثم زاد أحمد و خرج المسلم ) من التسليم ( من الهجرة )

حدثنا محمد بن المثنى ، نا محمد بن خالد بن عثمة ، نا عبد الله بن المنيب يعنى المدنى ، قال: أخبرنى هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة ، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار "كل ذلك "لا يرد عليه فقد باء بإثمه .

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن المثنى ، نا محمد بن خالد بن عشمة ) بفتح المهملة وسكون المثلثة الحننى البصرى وعثمة أمه ، عن أحمد ما أرى بحديثه بأسا وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال أبو حاتم :صالح الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: ربما أخطأ (نا عبد الله بن المنيبى) بضم الميم وكسر النون آخره موحدة ابن عبد الله ابن أبى أمامة ابن ثعلبة الأنصارى ( يعنى المدنى ) قال النسائى : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، له عند أبى داود فى الهجر فوف ثلاث قلت : وقال على ابن الحسين بن جنيد سمعت عبد الله بن الحسن الحسن الحسن عموة ، عن عنائشة أن رسول الله على إن الحيرنى هشام بن عروة ، عن عروة ، عنائشة أن رسول الله على أيم (فإذ القيه سلم عايه ثلاث مراركل عروة ، عنائشة أن رسول الله على أيم (فإذ القيه سلم عايه ثلاث مراركل أن يهجر مسلما فوف ثلاث) أى ثلاثة أيام (فإذ القيه سلم عايه ثلاث مراركل ذلك لا يرد عليه ) السلام (فقد باء) أى رجع الذى لا يرد السلام ( با ثمه ) أى

<sup>(</sup>١) في نسخة : المديني (٢) في نسخة : مرات (٣) في نسخة : ذاك

حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثورى، عن منصور، عن أبى (') حازم، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فات دخل النار.

حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، عن حيوة ، عن أبي عثمان الوليد ابن أبي الوليد ، عن عمران ابن أبي أنس ، عن أبي حراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله وسلم يقول . من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه .

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، نا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثورى عن منصور ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه) المسلم ( فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات ) مهاجراً (دخل النار ) أى استحق دخول النار .

<sup>(</sup>حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، عن حيوة، عن أبى عثمان الوليد ابن ابي الوليد، عن عمر ان ابن أبي أنس، عن أبي خر اش السلمي) هو حدرد ابن أبي حدرد قال الحافظ في ترجمة حدرد: أبو خر اش السلمي ويقال الأسلمي، له صحبة يعد في المدنيين روى عن النبي عليه في الهجرة و ماله غيره قلت: الجهور على أنه أسلمي وساق ابن الأثير نسبه إلى أسلم، وحكاه قلت: الجهور على أنه أسلمي وساق ابن الأثير نسبه إلى أسلم، وحكاه

<sup>(</sup>١) فىنسخة :أبى مزاحم (٢) فى نسخة : آل

ما حدثنا مسدد ، نا أبو عوانة عنسهيل ابن أبى صالح عن أبيه ، عن أبى هريرة عن (النبى صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس ، فيغفر فى ذلك (اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا (الله من قال أبو داود: إذا (الكل عبد العزيز غطى وجهه فليس من هذا بشيء ، عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل (الله عن رجل) .

العسكرى عن أحمد بن حنبل (أنه سمع رسول الله عَلَيْنَا يَقُول ؛ من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ) فى استحقاق مزيد الإثم وكون كل منهما بما لا يناسب الإيمان فإنه بالابمان صار آمنا من القتل والهجران .

(حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن سهيل ابن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة عن النبي على الله على قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر فى ذلك اليوهين لكل عبد لايشرك بالله شيئاً إلامن بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا) أى امهلوا (هذين حتى يصطلحا) أى يصالحا ويزول

<sup>(</sup>١) فى نسخة : أن (٢) فى نسخة : ذينك

<sup>(</sup>٣) زاد فى نسخه . قال أبو داود النبى عَلَيْكَيْ هجر بعض نسائه أربعبن يُولِكَيْ هجر بعض نسائه أربعبن يوماً وان عمر هجر ابنا له حتى مات قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله الى آخر ما فى الأصل (ن) فى نسخة : وإن

<sup>(</sup>٥) زاد فى نسخة : وابن عمر هجر إبنه وقال ميمون بن مهران اهجر الأحمق فليس له خبر من الهجران

## باب في الظن

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ،

عنهما الشحناء وكتب مو لانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله: كل يوم اثنين وخميس، قصد بذلك والله أعلم أنهم تقابل حسانتهم وسيئاتهم فيغفر ماكان أهل مغفرة وعفو ويبقى من السيئات ماكان زائد على قدر الحسنات بالجلة، فالرواية محمولة على غيرها من الروايات، وليس الغرض منها عموم المغفرة في اليومين لكل مؤمن أعم من أن يكون اكتسب حسنة أو لا، واستحق بأعماله المغفرة أم لا وذلك لأنها لو قصد بها هذا المعنى لزم إهمال الرويات الواردة في عذاب القبر ووزن الأعمال وغبر ذلك، إذ ما من مسلم إلا وقد أتى عليه كثير من أيام الاثنين والحيس فلا محيص عن التقييد والتخصيص والله أعلم (قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله) أى هجرة المسلم لرعاية حق من حقوق الله تعالى (فليس من هذا) أى الوعيد (اشيء، عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل (غطى وجهه عن رجل)

# (باب في الظن) أي ظن السوء

(حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي

<sup>(</sup>١) فقد منع النبي عَيَّلِيَّةِ الكلام مع من مخلف في تبوك كما تقدم في «باب مجانبة أهل الأهواء و بغضهم » وتقدم أن ابن عمر رضى الله عنه لم يكلم ابنه حتى مات ، وفي «الكبيرى» سمع ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: أتضحك وأنت في جنازة لا أكلك أبداً ، وتقدم ترك السلام على أهل الأهواء في «باب ترك السلام على أهل الأهواء في «باب ترك السلام على أهل الأهواء في وقال الحافظ في الفتح في صلة الرحم إن المقاطعة من الفجار هي صلتهم اه وأيضاً هجر النبي عَلَيْكَيْنُ زبنب شهرين و بعض الناك .

عن الأعرج ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا .

### باب في النصيحة

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، نا ابن وهب ، عن سليمان يعنى ابن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد ابن رباح ، عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته و يحوطه (۱) من ورائه .

هريرة أن رسول الله وَيُطَلِّقُونَ قال: إياكم والظن) أى الظن السوء ( فإن الظن أكذب الحديث ) معناه أن ظن السوء غالباً يكون على خلاف الواقع فيكون أكذب الحديث أى من أحاديث النفس التي تقع فى قلب الإنسان فلا يجوز اتباعه \_ ( ولا تحسسوا ) بحاء مهملة ( ولا تجسسوا ) بحيم وفى كايهما حذف إحدى التائين أى لا تتبعوا عورات الناس ولا تلتمسوا مساويهم .

## باب في النصيحة(٢)

(حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، نا ابن وهب ، نا سليمان يعني ابن

<sup>(</sup>١) في نسخة : يحفظه

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة مكررة كما سنأتى .

# باب في إصلاح ذات البين

حدثنا محمد بن العلاء ، نا() أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم ، عن أم الدرداء ، عن

بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ) الدوسى المدنى مولى ابن أبى ذباب قال أبو حاتم: صالح الحديث وقال البخارى: حسن الحديث وذكره ابن حباد، فى الثقات وأما الوليد بن رباح الذى تقدم ذكره فى باب اللعن قريباً و نبه المصنف على أن الصواب فيه رباح بن الوليد وقال: إن يحيى بن حسان وهم فيه فهو رجل آخر وهو رباح بن الوليد بن نمران الذمارى ، (عن أبى هريرة ، عن رسول الله عني قال: المؤسم آة المؤسن) المرآة بكسر ميم وسكون راء قيل : معناه إن المرآة ترى الإنسان ما يخني عليه من صورته ليصلح ما يحتاج إلى إصلاحه فكذا المؤمن للمؤمن كالمرآة فيزيل ما فيه من العيوب بإعلامه وينبه عليها، قال ابن العربى: أى ليجعل نفسه صافية فى حق الحيه باعلامه وينبه عليها، قال ابن العربى: أى ليجعل نفسه صافية فى حق أخيه كاتجعل المرآة كذلك (والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته) أى ما يحتمل الصياع من المال والأولاد الصغار فيحفظها عن الضياع (و يحوطه من ورائه) أى يحفظه فى غيبته .

## باب إصلاح ذات البين أى فيا بين المسلمين والإخوان

حدثنا محمد بن العلام، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) في نسخة: أنا

أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا: بلى ('' قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة.

ونا مسدد، نا إسماعيل ، حونا أحمد بن محمد بنشبوية المروزى ، ونا مسدد، نا إسماعيل ، حونا أحمد بن محمد بنشبوية المروزى ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح ، وقال أحمد (٢) ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس ، فقال خيرا أونمى خيرا .

عَلَيْتِهُ ؛ ألا أخبركم بأفضل ) أى بعمل أفضل (من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالو ا)أى الصحابة (بلي يا رسول الله) اخبر ناءنه) (قال) عَلَيْتِهُ ؛ هو (إصلاح ذات البين وفساد ذات البين ) هو مبتدأ أى هذه الحصلة (الحالقة) خبره أى نستأصل الدين كالموسى للشعر .

<sup>(</sup>حدثنا نصر بن على أنا سفيان ،عن الزهرى ح ونا مسدد، نا إسماعيل ح ونا أحمد بن محمد بن شبوية المروزى ، نا عبد الرزاق ، نا معمر )كلهم ، (عن الزهرى،عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف ، (عن أمه)أم كلثوم بنت عقبة ابن أبى معيط الأموية أخت عثمان بن عفان لأمه ، أسلمت قديما و بايعت

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : يارسول الله (٢) زاد في نسخة : ابن محمد

" حدثه ، عن ابن الهاد أن عبد الوهاب ابن أبى بكر حدثه ، عن ابن الهاد أن عبد الوهاب ابن أبى بكر حدثه ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كاثوم بنت عقبة قالت : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا

وحبست ، عن الهجرة إلى أن هاجرت سنة سبع فى الهدنة (أن النبي عَلَيْكُمُ قَالَ لُم يَكَذَب من نمى) أى رفع خيراً (بين اثنين ليصلح) بينهما (وقال أحمد) بن محد بن شبويه (ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو) الظاهر أنه شك من الراوى (نمى خيراً) من أحدهما إلى الآخر بأن يقول: أو يدعو أو يثني عليك أو نحوه يريد الاصلاح وإن لم يسمعه لان كل مؤمن يدعو فى الصلاة بمثل هذا .

(حدثنا الربيع بن سليمان الجيزى ، نا أبو الأسود ، عن نافع بن يزيد ، عن الماد أن عبد الوهاب ابن أبى بكر )واسمه رفيع المدنى وكيل الزهرى قال أبو حاتم: ثقة صحيح الحديث ما به بأس من قدماء أصحاب الزهرى وقال النسائى: ثقة قلت: وقال الدارقطنى: من زعم أنه عبد الوهاب بن بخت فقد أخطأ فيه (حدثه ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ) بن عوف (عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت : ما سمعت رسول الله عليه الله يتعلقه يقول : لا يرخص فى شىء من السكذب إلا فى ثلاث كان رسول الله عليه يقول : لا

<sup>(</sup>١) فى نسخة : الجهزى جيزة مصر (٢) فىنسخة : يعثى

أعده كاذبا (') الرجل يصلح بين الناس يقول (') القول لا يريد به إلا الاصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها.

باب<sup>(r)</sup> في الغناء

حدثناً مُسدد ، نا بشر عن خالد بن ذكوان ، عن

أعده كذا الرجل يصاح بين الناس يقول القول ولا يريدبه إلا الاصلاح، والرجل يقول في الحرب) لقرنه من قول يخدعه ليغلب عليه (والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها) قال الخطابي: هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طباً للسلامة ودفعا للامر عن نفسه، وقد رخص في بعض الاحوال في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح والكذب في الاصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيراً أو يبلغه جميلا وإن لم يكن سمعه ولا كان أذن له فيه يريد بذاك الإصلاح ويكذب في الحرب هو أن يظهر دن نفسه قوة ويتحدث بذاك الإصلاح ويكذب في الحرب هو أن يظهر دن نفسه قوة ويتحدث بن أبي طالب كثيراً مما ية ول في حروبه فيتوهم أصابه أنه يحدث عن برسول الله ويتلاقي وكان يقول: إنما أنا رجل محارب، وأما كذب الرجل رسول الله ويتلاقي وكان يقول: إنما أنا رجل محارب، وأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من الحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويستصلح به خلقها، انتهى.

# باب في الغناء

( حدثنا مسدد ، نا بشر ، عن خالد بن ذكوان ، عن الربيع بنت معوذ

<sup>(</sup>١) فى نسخة : كذبا (٢) فى نسخة : ويقول

<sup>(</sup>٣) في نسخة : باب في النهي عن الغناء

الربیع بنت معوذ بن عفراء ، قالت : جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فدخل علی صبیحة بنی بی ، فجلس علی فراشی کمجلسك منی ، فجعلت جویریات یضربن بدف لهن ویندبن من قتل من آبائی یوم بدر إلی أن قالت إحداهن : وفینا نبی یعلم ما فی غد (۱) فقال : دعی هذا (۲) وقولی الذی کنت تقولین .

£ 1 0

حدثنا آلحسن بن على ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر

حدثنا الحسن بن على ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس قال : لما قدم رسول الله على المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك ، لعبوا بحرابهم) والمناسبة بترجة الباب إما أن يقال إن الحبشة لعبوا

ابن عفر اء قالت جاء رسول الله وَيُتَلِينُو فدخل على صبيحة) الليلة التي (بني بى) فيها (فجلس على فر اشى كجلسك منى) قيل: كان ذلك قبل الحجاب (فجملت جويرات) أى بنات صغار (يضربن بدف لهن ويندبن) أى يذكرن فى غنائهن (من قتل) أى استشهد (من آبائى) فإن معوذاً وأخاه قتلاً يوم بدر (يوم بدر إلى أن قالت: احداهن وفينا نبى يعلما فى غد فقال) وَيُلِينَهُ : (دعى هذا) أى اتركى هذا القول إحداهن وفينا نبى يعلما فى غد فقال) وَيُلِينَهُ : (دعى هذا) أى اتركى هذا القول وقولى الذى كنت تقولين) من ذكر الآباء ووصفهم يالشجاعة وغيرها وإنما منع هذا القول لكراهة نسبة علم الغيب اليه لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وإنما يعلم الرسول من الغيب ما أخبره الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في نسخة : في الند (٢) في نسخة : هذه

عن ثابت ، عن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه عليه عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم .

# باب كراهية الغناء والزمر

حدثنا أحمد بن عبيد الله(١) الغداني ، ما الوليد بن

فأجاز لعبهم ،وهو االلهو وكذلك الغناء هو اللهو ، ويقال إن الحبشة غنوا فى لعبهم ، يعنى يلعبون ويغنون .

باب فى كراهية الغناء والزمر 🛪

هو الغناء بحسن الصوت

(حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني ، نا الوليد بن مسلم ، نا سعيد بن

<sup>(</sup>١) في نسخة : عبد الله

<sup>(</sup> ٧ ) أصل الزمرالنناء بنفخ الصوت فى القصب فنى «الصراح» زمرة ناى زدن ، وقال المجد: زمر يزمر غنى فى القصب ، وقال المبنى : مشتقة من الزمير وهو الصوت الذى له صفير ، وقال الحافظ : المزمارة الغناء أو الدف لأنه مشتق من الزمير ، وهو الصوت الذى له الصفير ، ورد فى الحديث عند مسلم وغيره ، الجرس من امير الشيطان اه ، أما المعازف فنى الصراخ «تهالى» فهو جم معزف يعنى جغانه ، وفى غيبات اللغبات جغانه جوبى باشدكه آن راشكافته جلاجل دران تعبيه كنند ، وقال الحافظ فى الفتح : آلات اللهو ، وقيل : أصوات الملاهى ، وقيل : ألعوف ويطلق على الفناء ، وفى « الدر المختار » المعزف آلة اللهو وتعقيه ابن عا بدين بأنه نوع منه ، والعام العزف كفلس الخ اه ، وذكر =

مسلم، نا سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسی، عن نافع قال: سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال: لي يا نافع،

عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع قال : سمع ابن عمر مزماراً ) هو قصبة يزمر بها (قال :فوضع إصبعيه على أذنيه و نأى) أى بعد (عن الطريق وقال لى يا نافع هل تسمع شيئاً ) من الصوت (قال) نافع: (فقلت: لا، فرفع) أى ابن عمر (إصبعيه من آذنيه وقال : كنت مع رسول الله ويتليج فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا قال أبو داود : هذا حديث منكر ) ويشكل هذا بأن ابن عمر رضى الله عنه عنه عن سماعه ،و الجواب عنه إما أن يقال إن احتراز ابن عمر رضى الله عنه عن سماعه ليس لكونه محرماً أن يقال إن احتراز ابن عمر رضى الله عنه عن سماعه ليس لكونه محرماً

<sup>=</sup> في الإحياء أنواع الملاهي ، وأكثر السيوطي في « الدر المنثور » في سورة لقمان في قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث » روايات الغناء . ويجوز بيع آلات اللهو عند الإمام خلافا لهما كما في كتاب الغصب من الشامي ، وفي كتاب البيوع من « بحر الرائق » الصحيح قوله اه ، أو في « الدر المختار » استاع صوت الملاهي حرام والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة أو محمول على النغليظ أو الاستحلال اه ، وأجمل الحافظ المذاهب في الغناء في الفتح ، وقال الدسوقي على الدردير : ويحرم الغناء بثلاثة أمور : أن يثير الشهوة وكان بكلام قبيح أو بآلة وإلاكان مكر وها فقط إن كان من النساء لا الرجال .

ذكر الموفق الاختلاف فيه وأطال الكلام على ذلك شيخ الاسلام فى شرحه على البخارى من ذكر كلام الفقهاء بمــا لا مزيد عايه إباحة ومنعاً وأحوال وقصصاً اه.

هل تسمع شيئا ؟ قال : فقلت : لا ؟ قال : فرفع إصبعيه من أذنيه ، وقال : كنت مع رسول (') الله صلى الله عليه وسلم ، فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا ، قال أبو (') داود : هذا حديث منكر ('').

لأن المحرمة هو ما قصد به السماع ، وأما لو وقع فى الأذن من الصوت فليس بمحرم ، فاحتراز ابن عمر وسده مسامعه اقتداء برسول الله والله والما قول قباحة فى الاذن لنافع أو يقال : إن نافعاً إذ ذاك كان لم يبلغ الحلم وأما قول أبى داود إن الحديث منكر فلم أقف على وجه نكار ته لأن رواته ثقات وليس بمخالف لمن هو أوثق منه والله أعلم . قال فى الدرجات قال الحافظ شمس الدين ابن الهادى : هذا حديث ضعفه محد بن طاهر و تعلق على سليمان أبن موسى وقال تفرد به وليس كما قال : فسليمان حسن الحديث وثقه غير واحد من الأثمة و تابعه ميمون بن مهر ان عن نافع ، وروايته فى مسند أبى يعلى ومطيع بن المقدم الصاغانى عن نافع ، وروايته عند الطبر انى فهذان

<sup>(</sup>١) في نسخة : الني

<sup>(</sup> ٢ ) قال أبو على اللؤلؤى : ممقت أبا داود يقول وهذا الحديث منكر

<sup>(</sup>٣) زادفى نسخة : حدثنا محود بن خالد، نا أبى نامطم بن المقدام، با نافع قال:
كنتردف ابن عمر إذم براع يزمر فذكر مجوه أى حديث سلبان بن موسى عن نافع
قال أبو داود أدخل بين نافع ومطم سلبان بن موسى، حدثنا أحمد بن إبراهيم نا
عبد الله بن جعفر الرقى نا أبو الملبح عن ميمون عن نافع قال : كنا مع ابن عمر
فسم صوت من مار راع فذكر بحوه قال أبو داود : وهذا أنكرها. حدثنا مسلم
ابن إبراهيم نا سلام ابن مسكين عن شيخ شهدا أباو ائل فى وليمة فجملوا يلمبون
يتلمبون يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال : محمت رسول الله ويسليله يقول : إن
المناه ينبت النفاق فى القلب .

# باب الحكم فى المخنثين

حدثنا هارون بن عبدالله ومحمد بن العلاء، أن أبا أسامة أخبرهم ، عن مفضل بن يونس ، عن الأوزاعى ، عن أبى هاشم ، عن أبى هريرة عن أبى سار القرشى ، عن أبى هاشم ، عن أبى هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما بال هذا ؟ فقيل بيا رسول الله يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفى إلى النقيع قالوا : (1) يا رسول الله ألا نقتله ؟ قال (2) :

متابعان لسليمان بن موسى، واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره على الخطور الأعرابي وأن ابن عمر لم ينه نافعا وهذا لا يدل على إباحته لآن المخطور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك صوت لانه لا يدخل تحت تسكليف فهو كشم محرم طيبا وكنظر فجاءة وتقريرداع لايدل على إباحته لانها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيه أو بعيداً منه على رأس جبل أو غير ذلك من أسباب لا يمكنه معها نهيه انتهى .

# باب الحكم في المخنثين

(حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم ، عن

<sup>(</sup>١) فى نسخة : فقالوا

<sup>(</sup>٢) في نسخة : فقال

إنى نهيت عن قتل المصلين، قال أبو أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع.

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، نا وكيع، عن هشام ('') ابن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ('') عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندهم ('') مخنث ، وهو يقول: لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة ، تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ، أخرجوهم من بيو تكم ('') .

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، نا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أمسلمة ، عن أم سلمة أم المؤمنين أن النبى وَتَقِيْلُةُ دخل على الله عندهم مخنث (٥) وهو يقول : لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف

<sup>(</sup>١) في نسخة : يمنى (٢) في نسخة: أبي سلمة

<sup>(</sup>٣) فى نسخة وعندها (٤) قال أبو داود : كان لما أربع عكن فى بطنها

<sup>(</sup> ٥ ) اختلر في اهمه كما بسطه في الفتح كذا في ﴿ الأُوجِزِ ﴾ .

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا هشام ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء قال : وقال أخرجوهم مر بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعنى المخنثين .

#### باب في اللعب بالبنات

حدثنا مسدد ، نا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن

غداً دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي ﷺ: أخرجوهم من بيوتكم).

(حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبى وَلَيْكُنْ لِعن المخنثين من الرجال ) قال فى القاموس : الحنث ككف من فيه انخنات أى تكسر و تثن وخنثه تخنيث عطفه فتخنث ومنه المخنث ( والمترجلات من النساء قال): أى ابن عباس (وقال) وَلَيْكُونُ : (أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعنى المخنثين) (1):

#### باب في اللعب بالبنات

(حدثنا مسدد نا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه . عن عائشة

<sup>(</sup>١) فإنهم كانوا ثلاثة هيت وهرم وماتع كذا في « الأوجز » .

أبيه ، عن عائشة قالت : كنت ألعب بالبنات فربمــا دخل على رسول الله صلى الله عليــه وسلم وعنــدى الجوارى ، فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن .

حدثنا محمد بن عوف ، نا سعید ابن أبی مریم ، أنا

قالت: كنت ألعب بالبنات (۱) )قال فى فتح الودود أى التماثيل التى يلعب بها الصبيان وفيه جواز ذلك وتخصيصها من الصور المنهى عنها لما فيه من تدريب النساء فى صغرهن لا ولادهن، وقد أجازوا بيعهن وشرائهن وعليه الجمهور، وقيل إنه منسوخ بحديث النهى (۱) عن الصور ورخص عائشة رضى الله عنها لكونها غير بالغة (۱) حينتذ (فربما دخل على رسول الله ويتياليني وعندى الجوارى فإذا دخل) أى رسول الله ويتياليني على (خرجن وإذا خرج) أى رسول الله وتعليم من البيت (دخلن) على فيلعبن بالبنات .

(حدثنا محمد بن عوف ، نا سعید ابن أبی مریم أنا یحیی بن أیوب قال : حدثنی عمارة بن غزیة أن محمد بن إبراهیم حدثه ، عن أبی سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : قدم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك

<sup>(</sup>١) يجوز عند مالك كذا في الدسوقي .

<sup>(</sup> ٢ ) بسط الاختلاف في نسخه وعدمه الميني .

<sup>(</sup>٣) وبه جزم العيني اه ويشكل عليها أن البناه بها كان في سنة ١ هكا في « المجمع » على الأصح ، وقيل : في سنة ٢ ه هي كانت عند البناء بنت تسع وغزوة خيبر كانت في سنة ٧ ه و تبوك سنة ٩ ه فعلى الأول كانت إذ ذاك بنت سنة عشر سنة وعلى الثاني بنت ثمانية عشر سنة وقد كانت تلمب إذ ذاك بها ورجح الحافظ الوقعة لحيبر ، وجزم بأنها إذ ذاك لم تكن بالغة .

یحی بن أیوب ، قال : حدثنی عمارة بن غزیة أن محمد ابن إبراهیم حدثه عن أبی سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ، قالت قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم من عزوة تبوك أو خیبر وفی سهوتها ستر فهبت (۱) الریح (۱) فکشفت ناحیة الستر عن بنات لعائشة لعب فقال (۱) ما هذا یا عائشة ؟ قالت : بناتی ورأی بینهن فرسا له جناحان من رقاع ، فقال : ما هذا الذی أری فی وسطهن ؟ قالت : فرس ، قال : وما هذا الذی علیه قلت (۱) :

أو خيبرونى سهوتها) بفتح السين المهملة ،هى شىء شبيه بالرف والطاق يوضع فيه شىء (ستر فهبت الريح فكشفت) أى أزالت الريح (ناحية الستر، عن بنات لعائشة لعب) أى تلعب بها (فقال: ما هذا يا عائشة؟) كتب مولانا محمد يحي المرحوم فى التقرير قوله ما هذا ياعائشة لعل هذا يرشدك أنها لم تمكن تماثيل تامة وإلا لما افتقر إلى المسألة ولما ترك فى بيته ولما خنى ذلك عليه مدة كذا لأن الملك لا يدخل بيتاً فيه تصاوير فلو كانت تمائيل لا متنع الملك قبل تلك الواقعة من النزول إليه كما وقع فى جرو الكلب مع أن عائشة كانت غير مكلفة بعد انتهى (قالت بناتى) أى اللعب (ورأى بينهن فرساً له جناحان من مكلفة بعد انتهى (قالت بناتى) أى اللعب (ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع) أىمن قطعة ثوب (فقال) المتلكة والمائذ الذى أرى في وسطهن؟قالت فرس

<sup>(</sup>٢) فى نسخة : فهاجت (٢) فى نسخة : ريح

<sup>(</sup>٣) زاد فی نسخة : لها

<sup>(</sup>٤) في نسخة: قالت

جناحان ، قال : فرس له جناحان ؛ قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لهـا أجنحة ، قالت : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت () نواجذه .

قال ماهذا الذى عليه ؛ قلت جناحان قال فرس له جناحان؟) بتقدير حرف الاستفهام للتعجب لأن الفرس لا يطير (قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا) أى أفر اس (لها أجنحة قالت: فضحك رسول الله ويتليش حتى رأيت نو اجذه) قال فى القاموس النو اجذ أقصى الأضر اس وهى أربعة أوهى الأنياب أوالتى تلى الأنياب أو هى الأضر اس كلها انتهى .

<sup>(</sup>٥) فى نسخة بدله: بدت

## باب في الأرجوحة(')

حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، أنا هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشـة قالت : فلما<sup>ر،</sup> قدمنا

# باب فى الأرجوحة

قال في القاموس المرجوحة والأرجوحة وكرمانة حبل يعلق ويركبه الصبيان انتهى، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى التقرير وكانت الأرجوحة فيهم يوم ذاك على وجهين أن تنصب خشبة على خشبة قائمة بحيث يصير على هيئة كفتى ميزان وكما هو مشاهد فيما تحمله الدابة من المحامل والمراكب على كواهلها ، والثانى أن يكون الحبل يعقد طرفاه على نخلتين فيصير الحبل يبق مسترخياً من الوسط فيجلس فى ذلك الوسط المرخى .

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا هشام بن عروة عن عائشة، قالت: فلما قدمنا المدينة جاء نى نسوة ، وأنا ألعب على أرجوحة ، وأنا بحممة ) قال

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة : حدثا موسی بن إسماعيل احماد و نا بشر بن خالد نا أبواسامة قالا ناهشام بن عروة عن أيه عن عائشة أن رسول الله عليه تروجنی و انا بنتسبع أوست فلما قدمنا المدينة أتين نسوة وقال بشر فأتشى أم رومان و أناعلى أرجوحة فذ هبن بي وهيأ ني و صنعنني فأتي بي رسول الله يَتَلِيّنَهُ فبني بي و أنا ابنة تسم فوقفت بي على الباب فقلت هيه هيه قال أبو داود أي تنفست فادخلتني بينا فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الحير والبركة دخل حديث أحدها في الآخر، حدثنا إبراهيم ابر سعيد نا أبو أمامة مثله قال : على خير طائر فسلمتني البهن فنسلن راسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله عَلَيْنَاهُ ضحى فأسلمنني إليه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : ك

المدینة جانی (') نسوة وأنا ألعب علی أرجوحة وأنا بحممة فذهبن بی فهیأننی وصنعننی ثم أتین بی رسول الله صلی الله علیه وسلم فبنی بی وأنا بنت(') تسع سنین .

حدثنا بشر بن خالد ، حدثنی (۲) أبو أسامة ، نا هشام بن عروة بإسناده في هذا الحديث ، قالت : وأنا على الأرجوحة ومعى صواحباتى فأدخلنني بيتا ، فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة .

حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ينا أبى ، نا محمد يعنى ابن عمرو ، عن يحيى يعنى ابن عبد الرحن بن حاطب ، قالت : عائشة

<sup>(</sup>حدثنا بشر بنخالد حدثنى أبو أسامة نا هشام بن عروة بإسناده فىهذا الحديث قالت)عائشة (وأناعلى الأرجوحة ، ومعى صواحباتى فأدخلننى بيتاً فإذا نسوة من الانصار فقلن على الحتير والبركة )

حدثنا عبيد الله بن معاذ نا أبى نا محمد يعنى ابن عمر وعن يحيى يعنى ابن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة قدمنا المدينة ننزلنا فى بنى الحارث

<sup>(</sup>١) فى نسخة : جاءتى (٢) فى نسخة: ابنة (٣) فى نسخة : أخرنى

قدمنا (۱) المدينة فنزلها فى بنى الحارث بن الخزرج قالت: فوالله إنى لعلى أرجوحة بين عذقين فجاءتنى أمى فأنزلتنى ولى جميمة وساق الحديث .

باب في النهي عن اللعب بالنرد

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن موسى

ابن الحزرج قالت فو الله إنى لعلى أرجوحة بين عذةين) قال الخطابى: تريد نخلتين ( فجاءتنى أمى فأنزلتنى) من الأرجوحة ( ولى جميمة ) تصغير جمة ( وساق الحديث ).

باب في النهي عن اللعب بالنرد (٢)

قال فى القاموس : النرد معروف معرب، وضعه أرد شير بن بابك، ولهذا يقال النرد شير اه

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك ، عن موسى بن ميسرة ، عن سعيد

<sup>(</sup> ١ ) في نسخة : فقدمنا

<sup>(</sup>٧) قال الدميرى فى «حياة الحيوان» وضمه أردشرين بابك أول ملوك الفرس ولذا يقال له نردشير نسبوه إلى واضعه وجعله مثالاً للدنيا وأهلها ، فجعله الرقعة اننى عشر بينا بحدد شهور السنة إلى آخر ما سطه فى طرقه ا هوقال: زعم كثير من الناس أن واضع الشطرنج أبو بكر الصوفى الكاتب المشهور، وهو غلط والصواب أن واضع الشطرنج صصة الهندى بعادين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة مشددة وضعه لشهر أم ملك الهند، والصواب وضعه لمك الهند بين على ، فقال: أن يوضع درهم بين بين يقال لما قدمه لملك الهند وأعيه قال: "من على ، فقال: أن يوضع درهم بينا بين يقال لما قدمه لملك الهند وأعيه قال: "من على ، فقال: أن يوضع درهم بينا بهيت يقال لما قدمه لملك الهند وأعيه قال: "من على ، فقال: أن يوضع درهم بينا بهيت يقال لما قدمه لملك الهند وأعيه قال المند والمناس المناس المناس

ابن ميسرة ، عن سعيـد ابن أبى هنـد ، عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله .

حدثنا مسدد، نا یحیی، عن سفیان، عن علقمة بن مرثد، عن سلیمان بن بریدة، عن أبیه عن النبی صلی الله علیه وسلم، قال من لعب بالنرد شیر فکأنما غمس یده فی لحم خنزیر و دمه

ابن أبى هند عن أبى موسى الأشعرى أن رسول لله المُسَلِّمَةُ :قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) لأنه لهو :

(حدثنا مسدد نا یحی،عن سفیان،عن علقمة بنمرثد، عنسلیمان بن بریدة عن أبیه عن النبی عَلَیْتُهُ قال: من لعب بالنرد شیر فکانما غمس یده فی لحم خنزیر و دمه) أی أدخل یده فی ما هو حرام(۱) و نجس.

<sup>=</sup> فى أول سوت الرقعة ، ويضاعف إلى آخرها ، فقال له الملك ماهذا القدر ؟ فقال الوزير مهللا يا أمير المؤمنين : إن خزائنك وخزائن ملوك الأرض تنقد دون ذلك ا ه قلت : ماقاله الوزير همو صحيح بلا مرية فإن مجموع ماطابه على ماحاسبته .

الف الحد كرور عرب كرب بل بدم سكه مهاستكه الف الكرد عرب كرب بل الله مهاستكه مهاستكه وراجع الأوجز تحت باب « ماجاه فی النرد »

<sup>(</sup> ١ ) وفى « إعانة الطالبين » مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدها أو تفويت صلاة ولوبنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد محريمه

# باب في اللعب بالحمام

حدثنـا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة أن رسول () الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة ، فقال شيطان يتبع شيطانة .

# باب فى اللعب بالحمام بتخفيف الميم الأولى، وهو طائر معروف

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، ناحماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله عليه وأى رجلا يتبع حمامة فقال يشيطان يتبع شيطانة )أى هو شيطان لاشتغاله بما لا يعنيه يقفو إثر شيطانة ، أورثته الغفلة عن ذكر الله تعالى قال فى الدرجات هذا أحد أحاديث التى انتقدها سراج الدين القزويني على المصابيح فزعم أنه موضوع وقال : فى فتح الودود ، الحديث لا يتنزل عن درجة الحسن كما حققه الحافظ ابن حجر فزعم من زعم أنه موضوع باطل .

<sup>=</sup> و إلا فرام و يحمل عليه ماجاء في ذمه ، و تسقط مروء ، من يداومه فتردشهادته وهو حرام عند الأثمة الثلاثة ا هو بسط شارحه في الرويات الدالة على محريمه اه و في « المغنى » اللعب بالبرد حرام فنردبه الشهادة عند الأربعة ، وكذا الشطر بج عند الثلاثة خلافا للشافعي إذ أباحــه "كذا في « التعليق الممجد » وروايات النحريم في « نصب الراية » .

<sup>(</sup>١) في نسخة : النبي

### باب في الرحمة

حدثنا مسدد وأبو بكر ابن أبي شيبة المعنى قالا: نا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي قابوس ، ولى لعبد الله ابن عمر ، وعن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السهاء . لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم .

# باب في الرحمة

(حدثنا مسدد وأبو بكر ابن أبي شية المعنى قالا: نا سفيان ، عن عرو ، عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عرو ) عن مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص بحديث الراحمون يرحمهم الرحن ، وعنه عمرو بن دينار ذكره البخارى فى الضعفاء من السكبير له ، ولسكنه ذكره فى الأسماء فقال: قابوس وقال صاحب الميزان لا يعرف ، وسماه بعضهم فغلط وقال فى النقر بب: أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص مة بول (عن عبد الله ابن عمرو يبلغ به النبي عينية: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الارض ابن عمرو يبلغ به النبي عينية: الراحمون يرحمهم ما للمن ارحموا أهل الارض ميرك ، والصحيح المعتمد عند العلماء ما قال ابن حجر: إن سلسلة هذا يرك والصحيح المعتمد عند العلماء ما قال ابن حجر: إن سلسلة هذا الحديث ينتهى إلى سفيان بن عيبنة فقط دون من فوقه ، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم ، وقال السخاوى فى تأييده إنما يصح التسلسل فيه إلى ابن عيبنة خاصة ، ثم انقطع فى من فوقه على القول المعتمد (لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو ، وقال النبي عليه النبي عليه ) .

حدثنا حفص بن عمر ، قال نا (') ح ، و نا ابن كثير ، أنا شعبة ، قال : كتب إلى منصور ، قال ابن كثير فى حديثه وقرأته عليه وقلت : أقول حدثنى منصور ، فقال : إذا قرأته على فقد حدثتك به ، ثم اتفقا ، عن أبى عثمان مولى المغيرة بن شعبة ، عن أبى هريرة قال : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ('' صاحب هذه الحجرة يقول : لا تنزع الرحمة إلا من شقى .

(حدثناحفص بن عمر قال: نا حوحدثنا ابن كثير ، أناشعبة قال) أى شعبة: (كتبإلى منصور، قال ابن كثير فى حديثه ، وقر أنه) الحديث (عليه) أى على منصور ( وقلت ) بحدف الاستقهام ( أقول ) إذا حدثت أحداً (حدثنى منصور فقال ) منصور (إذا قر أنه على فقد حدثنك به) فإذا حدثته أحدا يجوزلك بقر ائتك على أن تقول: حدثنى منصور ، حاصله أن عند منصور قراءة الشيخ على التلهيذ ، وقراءة التليذ على الشيخ كلاهما سواء فى إطلاق التحديث ، وخالف فيه بعضهم فلم يجوز ذلك ، وهذه القصة التى وقعت لشعبة فى رواية ابن كثير لم يذكرها حفص فى روايته عن شعبة فانه لم تقع له هذه القصة ( ثم اتفقا ) أى حفص ، وابن كثير ( عن أبى عثمان ( تا مولى المغيرة بن شعبة عن أبى هريرة قال: سمعت أبا القاسم والمناتق المصدوق صاحب هذه الحجرة ) الثيريفة ( يقول لا تنزع الرحمة إلا من شق ) .

<sup>(</sup>١): زاد في نسخة : قال : ثنا شعبة

<sup>(</sup>٢) في نسخة: المصدق

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي : لايعرف له اسم ا ه .

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة وابن السرح قالا: نا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن ابن عامر ، عن عبد الله ابن عمرو يرويه قال ابن السرح: عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا (۱) .

## باب في النصيحة

حدثنا أحمد بن يونس ، نا زهير ، ثنا سهيل

(حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن السرح قالا: نا سفيان: عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر) قال أبو داود هو عبد الرحمن بن عامر، وقال في تهذيب التهذيب في الكني ابن عامر عن عبد الله بن عر وقال أبو داود: اسمه عبد الرحمن ، وقال غيره اسمه عبيد ، وقال المنذري قال الحافظ أبو القاسم الدمشق: أظنه عبيد بن عامر أخا عروة بن عامر انتهى (عن عبد الله بن عمرو يرويه) عن رسول الله عليات (قال ابن السرح: عن النبي عليات ) بن عمرو يرويه) عن رسول الله عليات (قال ابن السرح: عن النبي عليات ) ، ولم يذكر أبو بكر لفظ عن النبي عليات : (قال : من لم يرحم صغيرنا) أي صغار المسلمين (ويعرف) أي ولم يعرف (حق كبيرنا) أي توقيره (فليس منه)

## باب في النصيحة(١)

( حدثنا أحمد بن يونس ، نا زهير، ثنا سهيل ابن أبي صالح ، عن عطاء

<sup>(</sup> ١ ) فى نسخة : قال أبو داود : هو عبد الرحمن بن عامر

<sup>(</sup> ٢ ) هذا الباب مكرر تقدم قريباً .

ابن أبى صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الدارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال لله وكتا به ورسوله وأثمة المؤمنين وعامتهم، أو أثمة المسلمين وعامتهم.

حدثنا عمرو بن عون، نا() خالد، عن يونس، عن

ابن يزيد، عن تميم الدارى قال: قال رسول الله ويتاليه الدين الدين النصيحة الله الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جلمة هى إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يحصرها، ويجمع معناها غيرها، وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع (إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة قالوا: لمن صلحوا يا رسول الله ؟ قال لله وكتابه، ورسوله وأثمة المؤمنين، وعامتهم أو) للشك من الراوى (أثمة المسلمين وعامتهم) قال الخطابي: فعني النصيحة لله للشك من الراوى (أثمة المسلمين وعامتهم) قال الخطابي: فعني النصيحة لله لكتاب الله الإيمان به والعمل بما فيسلم ، والنصيحة لرسول الله ويتنافين بنه والعمل بما فيسلم ، والنصيحة لرسول الله ويتنافين النصيحة لأثمة المؤمنين أن يطيعهم في الحق، وأن لايرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم - انتهى، قلت. وقد صنف الشيخ عدالحق الدهلوى في شرح هذا الحديث رسالة طويلة من شاه فلينظرها.

(حدثناعمر و بن عون، نا خالد،عن يو نس، عن عمر و بن سعيد، عن أبي

<sup>(</sup>١) في نسخة : أنا

عمرو بن سعيد ، عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير ، عن جرير ، عن جرير ، عن جرير ، عن جرير قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم قال : فكان ‹› إذا باع الشيء أو اشتراه قال : أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا بما أعطيناك فاختر .

### باب في المعونة للمسلم

حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة المعنى قالا: نا أبو معاوية ،قال عثمان وجرير الرازى: ح ونا واصل ابن عبد الأعلى ، نا أسباط، عن الأعمش ، عن أبى صالح

زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: بايعت رسول الله وَلَيْكَانَّةِ: على السمع، والطاعة) أسمع أمره ونهيه سماع قبول، وأطيعه فيهما (وأن أنصح لمكل مسلم قال: فكان) أى جرير (إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك) فلا نحب الرد لأن متاعك أحب إلينا (فاختر) أى إن شئت أن ترد علينا متاعنا، وتأخذ متاعك لئلا تضرر فى عقدتك.

### باب فى المعونة للمسلم

(حدثنا أبو بكر وعثمان ابنـا أبى شيبة المعنى ) أى معنى حديثهما واحد (قالا : نا أبو معاوية ، قال عثمان) أى شيخالمصنف (وجرير الرازى

<sup>(</sup> ۱ ) فی نسخة : وکان

وقال ؛ واصل حدثت عن أبى صالح ثم اتفقوا عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يدوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، قال أبو داود : لم يذكر عثمان عن أبى معاوية ومن يسر على معسر .

حونا واصل بن عبدالأعلى، نا أسباط ) كلهم (عن الأعمش ، عن ابى صالح وقال واصل : ) شيخ المضنف (حدثت عن أبى صالح ثم اتفقوا ) على قوله (عن أبى هريرة عن النبي عَيَّالِيَّةِ : قال : من نفس) أى خرج ، وأزال (عن مسلم كربة ) أى مصيبة ( من كرب الدنيا نفس الله ) أى خرج الله ( عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر ) أى فيما عليه من الدين ( يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ) فيما عليه من حقوق الناس ( ومن ستر على مسلم ) أى عيبه ، ومساويه (ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، قال أبو داود: ولم يذكر عثمان عن أبى معاوية ، ومرب يسر على معسر ) بل روى عثمان هذه الجلة عن جرير فقط .

حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان ، عن أبي مالك الأشجعى عن ربعى () عن حذيفة قال : قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة .

#### باب(٢) في تغيير الأسماء

حدثنا عمرو بن عـون قال: أنا، ح ونا مسدد، نا هشيم، عن داود بن عمرو، عن عبد الله ابن أبى زكريا عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدثنا محمد بن كشير ، أنا سفيان ، عن أبى مالك الاشجعى ، عن ربعى ابن حراش ، عن حذيفة قال : قال نبيكم ﷺ كل معروف صدقة )

#### باب في تغيير الأسهاء

والأحاديث التي ذكرها في هذه الترجمة ليس فيها تغيير الأسهاء فالمناسب أن يكون ترجمة الباب ما في الحاشية باب في حسن الأسهاء .

(حدثنا عمرو بن عون ، قال: أنا ، ح ونا مسدد ، قال: نا هسيم ) فروى عمرو بن عون روى بلفظ الإخبار ، ومسدد بلفظ التحديث (عن داود بن عمرو ، عن عبد الله ابن أبى زكريا ، عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله علياتية : إنكم تدعون ) بصيغة المجهول (يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم) نقل في الحاشية

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : ابن حراش (٢) في نسخة بدله: باب في حسن الأمماء

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم ().

حدثنا إبراهيم بن زياد نا عباد بن عباد ، عن عبيد الله ،عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن .

عن اللمعات قد جاء فى بعض الروايات أنه يدعى الناس يوم القيامة بأسهاء أمهاتهم ، فقيل : الحكمة فيه ستر حال أولاد الزنا لئلا يفتضحوا ، وقيل : ذلك لرعاية حال عيسى ابن مريم ، وقيل : غير ذلك ، فإن ثبت هذه الرواية حمل الآباء على التغليب كما فى الأبوين ، أو يحمل أنهم يدعون تارة بالآباء وأخرى بالأسهات، أو البعض بالآباء والبعض بالأمهات ، أو فى بعض المواطن بهم وفى بعضها بهن انتهى . وقال المنذرى : عبد الله بن زكريا كنيته أبويحيى خزاعى دمشق ، ثقة عابد لم يسمع من أبى الدرداء ، فالحديث منقطع وأبوه أبو زكريا اسمه إياس بن مرثد .

<sup>(</sup>حدثنا إبراهيم بن زياد) المعروف بسبلان (نا عباد بن عباد) المهلبي (عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ولي الله أحب الأسماء (٢) إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن) وكذلك ما كان فيه من العبودية لله تعالى .

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة : قال أبو داود ابن أبى زكريا لم يدرك أبا الدرداء (٢) ظاهر الشامى أنه إصافى باعتبار العبودية فإنهم يسمون بعبد الشمس وغيره إلا فأحبهم محمد وأحمد فتأمل .

حدثنا هارون بن عبد الله نا هشام بن سعيد الطالقانى أنا محمد بن المهاجر (') الأنصارى قال: حدثنى عقيل ابن شبيب، عن أبى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسهاء الأنبياء وأحب الأسهاء إلى الله (') عبد الله وعبد الرحن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة.

حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال : ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة إلى

<sup>(</sup>حدثنا هارون بن عبد الله ، نا هشام بن سعيد الطالقاني ، نا محمد بن المهاجر الأنصاري ، قال: حدثني عقيل) مكبراً (ابن شبيب ، عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة ، قال: قال رسول الله عليه المهاء الأنبياء وأحب الأسهاء إلى الله عبد الله وعبد الرحن وأصدقها حارث وهمام) أي أطبقها للمسمى لأن الحارث هو الكاسب والهمام مبالغة في الهم ولا يخلو الإنسان عن كسب وهم (وأقبحها حرب ومرة) لما في الحرب من المكاره وفي مرة من المرارة والبشاعة وكان عليه يحب الفأل الحسن والإسم الحسن.

صد ثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس الله على الله

<sup>(</sup>١) فى نسخة : مهاجر (٢) فى نسخة : إلى

النبى صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبى صلى الله عليه وسلم فى عباءة يهنأ بعيراً له قال : هل معك تمر ؟ قلت ، نعم قال : فناولته تمرات فألقاهن فى فيه فلاكهن شم فغر فاه فأوجرهن إياه فجعل الصبى يتلمظ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : حب الأنصار التمر وسماه عبد الله .

### باب في تغيير الاسم القبيح

حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا نا : يحيي ، عن

ولد والنبي وَيَعَلِيْنِهِ فِي عِبَاءَة ) أى لا بسها (يهنا بعيراً له) أى يطليه بالهناء وهو القطر ان (قال) رسول الله وَيَعَلِيْنِهِ : (هل معك تمر ؟ قلت : نعم فناولت تمر ات فالقاهن) أى ألق النبي وَيَتَعِلِيْنِهِ التمر ات (في فيه) أى فيه (فلاكهن) أى أدارهن في الفيم ومضغهن (ثم فغر) أى فتح (فاه) أى فيم الصبي (فأوجرهن) أى أدخل التمر ات (إياء فجعل الصبي يتلبط) أى يدير لسانه في فه ويمص ما في فيه من التمر (فقال النبي وَيَتَعِلَيْنِهُ : حب الأنصار التمر) خبر مبتدأ عذوف أى هذا (وسهاه عبد الله).

### باب فى تغيير الاسم القبيح

(حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: نا يحيي، عن عبيد الله، عن

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول() الله صلى الله عليه وسلم: غير اسم عاصية وقال أنت جميلة.

حدثنا عيسى بن حماد أنا الليث ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك؟ قال : سميتها برة فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم سميت برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم : لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقال : ما نسمها ؟ قال سموها زينب .

نافع ، عن ابن عمر) رضى الله عنهها (أن رسول الله و الله عليه على الله عاصية (٢) و كانت العرب يسمون بهذا ذها بآ إلى معنى التكبر والتعظم عن الذل والانقياد فلما جاء الإسلام نهوا عنه (وقال: أنت جيلة).

<sup>(</sup>حدثنا عيسى بن حماد . أنا الليث ، عن يزيد ابن أبى حبيب ، عن محمد ابن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبى سلمة سألته ما سميت ابنتك ؟ قال ) محمد بن عمرو (سميتها برة فقالت :) زينب ( إن رسول

<sup>(</sup>١) في نسخة : النبي

<sup>(</sup> ٧ ) واستنبط بذلك فى « الكوكب الدرى » على أنه لإ يجوز ما شاع فى زما ننامن كتابة الآنم والمذنب والعاصى ، وما يخطر فى البال كما علقته على هامشه إن فرقاً ما بين التسمية والنوصيف فقد ثبت النوصيف فى أحاديث الحدود بان الآخر قد زىى ، وفى أحاديث اللكفارة هلك الابعد ومن المحترق آنفاو غير ذلك،

حدثنا مسدد نا بشر () حدثنی بشیر بن میمون، عن عمه أسامة بن أخدری أن () رجلا يقال: له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه وسلم: ما إسمك؟ قال: أنا أصرم قال: بل أنت زرعة .

الله عَلَيْنَةُ نهى عن هذا الاسم سميت) بصيغة الجهول (٣) ( برة ، فقال النبي عَلَيْنَةُ نهى عن هذا الاسم سميت) بصيغة الجهول (٣) ( برة ، فقال البر عَلَيْنَةُ : لا تزكوا أنفسكم) فتسميتها برة تزكية لنفسها ( الله أعلم بأهل البر منكم ، فقال : ما نسميها ؟ قال : ) عَلِيْنَةُ ( سموها زينب ) قال فى القاموس : زنب كفرج سمن وبه سميت المرأة زينب أو من الزينب لشجر حسن المنظر طيب الرائحة أو أصلها زين أب أى زينة الوالد .

(حدثنا مسدد ، نا بشر ) بن المفضل (حدثنى بشير ) بفتح أوله وكسر المعجمة (ابن ميمون) الشقرى بفتح أوله والقاف البصرى، له حديث واحد يرويه عن عمه أسامة بن أخدرى ، وله صحبة ، عن ابن معين ليس به بأس وذكره ابن شاهين في الثقات (عن عمه أسامة بن أخدرى) بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وفتح دال وكسر راء وشدة ياء التمييقي ثم الشقرى له صحبة

<sup>(</sup>١٠) زاد في نسخة : يعني ابن المفضل (٢) في نسخة : قال كان رجل

<sup>(</sup>٣) قال صاحب « الحميس » فى ذكر جويرية كان اسمها بر • فحوله عَلَمْتُهُمُّهُ الله اسمها بر • فحوله عَلَمْتُهُمُّ إلى جويرية كر • أن يقال : خرج • ن عند برة كذا فى المشكاة ، وقد ذُكر مثله فى ميمونة وزينب بنت جحش وزينب بنت أبى سلمة وكان إسم كل • احدة منهن برة الح .

حدثنا الربيع بن نافع ، عن يزيد يعنى ابن المقدام ابن شريح ، عن أبيه ، عن جده شريح ، عن أبيه هانى أنه لما وفد إلى () . إلى الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبى الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال : إن قومى إذا اختلفوا فى شى أبونى فكمت بينهم فرضى كلا الفريقين فقال رسول الله أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحسن هذا () فما لك من الولد ؟

نزل البصرة له حديث واحد فى ذكر أصرم وأن النبى وَاللَّهِ قال له: أنت زرعة (أن رجلا يقال له أصرم كان فى النفر الذين أتوا رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْكَ ) من حى شقرة (فقال رسول الله واللّهِ عَلَيْكِيّهِ :) أى له (ما اسمك قال: أنا أصرم) أى أقطع (قال: بل أنت زرعة) وإنما غيره لأن فيه إيهام انقطاع الحير والبركة وررعة مشعر بهما لأنه من الزراعة ويحصل بها الخير والبركة.

<sup>(</sup>حدثنا الربيع برنافع ، عن يزيد يعنى ابن المقدام بن شريح ، عن أبيه) المقدام (عن جده شريح ، عن أبيه) المقدام (عن جده شريح ، عن أبيه ) أى والد شريح (هانى أنه لما وفد إلى رسول الله عَلَيْتُهُ مع قومه سمعهم ) أى سمع رسول الله عَلَيْتُهُ من قومه (يكنونه) أى هانيا (بأبى الحكم فدعاه رسول الله عَلَيْتُهُ ، فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم ، فقال: ) هاني (إن قومى إذا

<sup>(</sup>١) في نسخة : على النبي (٢) زاد في نسخة : قال

قال لى شريح ومسلم وعبد الله قال : فمن أكبرهم؟ قال : قلت شريح قال : فأنت أبو شريح (') .

حدثنا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : له ما اسمك ؟ قال : حزن قال : أنت سهل قال : لا السهل يوطأ ويمتهن قال سعيد : فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز

اختلفوا فى شىء أتونى يحكمونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين ، فقال : رسول الله عَلَمْتُنْهُمْ : الله عَلَمْتُنْهُمْ : الله عَلَمْتُنْهُمْ : الله عَلَمْتُنْهُمْ : ما أحسن هذا ) أى هذا الفعل ( فمالك من الولد قال : هانى الولدان ( شريح ومسلم وعبد الله ، قال : فمن أكبرهم قال : قالت : شريح ، قال : فأنت أبو شريح ) .

<sup>(</sup>حدث منا أحمد بن صالح ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب) بن حزن ( عن أبيه ) المسيب (عن جده) حزن وكان من المهاجرين من أشراف قريش في الجاهلية ( أن النبي عَلَيْكُنْ قال له ما اسمك ؟ قال حزن ) وهو ضد السهل (قال) مَرْتَبُكُنْ ( أنت سهل قال : ) أي

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة: قال أبو داود شريح هذا هو الذى كـمر السلسلة وهو بمن دخل تستر قال أبو داود بلغنى أن شريحا كـمر باب تستر وذلك أنه دخل من سرب.

وعتلة وشيطان والحدكم وغراب وحباب وشهاب فسهاه هشداما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بنى الرشدة وسمى بنى مغوية بنى رشدة قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار.

الحزن ( لا ) أى لا أحب أن أسمى بسهل لأن ( السهل يوطأ و يمتهن ) أى يستذل و إنما لم يقبله لأن الأمر لم يكن للإيجاب ( قال سعيد : ) لما سمع أن جده لم يقبل عن رسول الله عليه النهي المنه العاص ) لأنه من العصيان أى خشونة ( قال أبو داود وغير النبي وسيالي الم العاص ) لأنه من العصيان ( وعزيز ) لأنه من أسماء الله تعالى (وعتلة ) معناه الغلظة والشدة (وشيطان ، هذا المكان ضرورى والحريم ) لأنه من أسماء الله تعالى ( وغراب ) لأن معناه البعد ( وحباب ) لأنه اسم الشيطان ( وشهاب ) لأنه شعلة نار ( فسماه ) عفرة ) وهي من الأرض ما لا تنبت ( سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماها عفرة ) وهي من الأرض ما لا تنبت ( سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماها قال أبو داود : تركت أسانيدها للاختصار ) قلت : ولم أجد هذه الأحاديث بأسانيدها فيما عندى من الكتب .

حدثنا أبو بكر يعنى ابن أبى شيبه نا هاشم بن القاسم نا أبو عقيل نا مجالد بن سعيد ، عن الشعبى ، عن مسروق قال : لقيت عمر بن الخطاب فقال : من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع فقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان .

حدثنا النفيلي نا زهير نا منصور بن المعتمر ، عن هـــلال بن يساف ، عن ربيــع بن عميلة ، عن سمرة بن جندب قال : قال رســـول الله صلى الله عليه وســلم

<sup>(</sup>حدثنا أبو بكر يعنى ابن أبى شيبة ، نا هاشم بن القاسم ، نا أبوعقيل ، نا مجالد بن سعيد ، عن الشعبى ، عن مسروق قال : لقيت عمر بن الخطاب ، فقال : من أنت؟ قلت : مسروق بن الأجدع ، فقال : عمر ) رضى الله عنه (سمعت رسول الله عَيْنَالِيَّةِ يقول : الأجدع شيطان) قال المنذرى : أخرجه ابن ماجة وفي إسناده مجالد بن سعيد ، وفيه مقال انتهى. قال الحافظ في الإصابة في ترجمة الأجدع ذكر أبو عبيد البكرى أنه شاعر جاهلي إسلامى وفد على عمر بن الخطاب وهو والد مسروق بن الأجدع فسماه عمر عبد الرحمن .

<sup>(</sup>حدثنا النفيلي ، نا زهير ، نا منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف ، عن ربيع بن عميلة) بفتح العين المهملة الكوفى، عن ابن معين ثقة و ذكره ابن حبان في الثقات له عند أبى داود حديث النهى عن تسمية الرقيق أفلح وغيره (عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله علي التيالية : لا تسمين غلامك ) أى رقيقك ( رباحاً ولا يساراً ولا نجيحاً ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فيقول

لا تسمين غلامك رباحاً ولا يساراً ولا نجيحاً ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فيقول، لا إنما هن أربع فلا تزيدن على .

حدثنا أحمد بن (''حنبل نا المعتمر قال: سمعت الركين ('' يحدث عن أبيه ، عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمى رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويسارا ونافعا ورباحا .

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة نا محمد بن عبيـد ، عن الأعش ، عن أبى سفيان ، عن جابر قال . قال رسول

لا) فيختلج التطير فى القلب، قال سمرة: لتلبيذه ( إنمـا هن أربع) فى الحديث ( فلا تزيدن ) عليها فى الحديث ( على ) أى افتراء على .

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن حنبل، نا المعتمر، قال: سمعت الركبين يحدث عن أبه ) دبيع بن عميلة (عن سمرة قال: نهى رسول الله وَيُطَلِّئُهُ أَن نسمى رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويساراً ونافعاً ورباحاً .)

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، نا محمد بن عبيد ، عن الأعش ، عن أبى سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله عليه الله عن جابر قال : قال رسول الله عليه الله عن جابر قال : قال رسول الله عليه الله عن الله عن

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : محمد بن

<sup>(</sup> ۲ ) زاد فی ندخهٔ : یعنی ابن الربیع

الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله تعالى أنهى أمتى أن يسموا نافعا وأفلح وبركة قال الاعمش: ولا أدرى أذكر (١) إنافعا أم لا فإن الرجل يقول إذاجاء أثم بركة فيقولون لاقال أبو داود روى أبو الزبير، عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر بركة

حدثنا أحمد بن حنبل نا سفيان بن عيينة ، عن أ بى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى (٢)

تعالى أنهى أمتى أن يسموا نافعاً وأفلح وبركة ، قال الأعمش : ولا أدرى أذكر نافعاً أم لا فإن الرجل يقول : إذا جاء ) الرجل يسأل (أثم بركة ، فيقولون : لا ) فينشأ التطير في القلب (قال أبو داود : روى أبو الزبير ، عن جابر عن النبي يَتَعَالِيْهِ نحوه لم يذكر بركة . )

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان بن عيينة، عن أبى الزناد، عن الآعرج عن أبى هزيرة يبلغ به النبى وَ الله الخنع الله الذال (اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى (ملك الأملاك، قال أبو داود: رواه شعيب ابن أبى حزة، عن أبى الزناد بإسناده) أى بإسناد أبى الزناد

<sup>(</sup>۱) فی نسخة : ذکر

<sup>(</sup>٢) في نسخة : تسمى

ملك (۱) الأملاك قال أبو داود: رواه شعيب ابن أبى حمزة عن أبى الزناد بإسناده قال أخنأ اسم.

### ماب في الألقاب

حدثنا موسى بن إسماعيل نا وهيب ، عن داود ، عن عامر قال: حدثنى أبو جبيرة بن الضحاك قال . فينا نزلت هذه الآية فى بنى سلمة « ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » قال . قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل رسول "الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(قال: أخنأ اسم) أى أقبحها وأفحشها لآنه يدل على غاية التكبر وهذا الإسم يليق بالله سبحانه وتعالى ، قال المنذرى: وحديث شعيب هذا الذى علقه أبو داود أخرجه البخارى فى صحيحه مسنداً رواه عن أبى اليمان حكم بن نافع عن شعيب .

#### باب في الألقاب

واللقب اسم يدل على معنى وصغى حسن أو قبيح

(حدثنـا موسى بن إسهاعيل ، نا وهيب ، عن داود ، عن عامر ، قال : حدثنى أبو جبيرة ) بفتح الجيم ( ابن الضحاك ) الأنصـارى المدنى له صحبة حديثه فى الـكوفيين ، قال العسكرى : حديث قيس ، والشعبى عنه مرسل ،

 <sup>(</sup> ۲ ) فى نسخة : الني

يافلان فيقولون مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فانزلت() هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب.

باب فیمن یتکنی (۲) بأبی عیسی

حدثنا هارون بن زيد ابن أبى الزرقاء نا أبى نا هشام ابن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن عمرى بن الخطاب ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبى عيسى فقال: له عمر أما يكفيك أن تكنى

وقال ابن أبى حاتم عن أبيه لا اسم له صحبة ، وقال أبو أحمد الحاكم: قال بعضهم: له صحبة ، وقال بعضهم ليست له صحبة ، وكذا قال ابن عبد البر (قال: فينا نزلت هذه الآية فى بنى سلمة ، ولا تنابزوا بالألقاب) أى لا يدع بعضكم بعضاً بسوء الألقاب ، والنبز مختص بالسوء عرفاً ( بنس الاسم الفسوق بعد الإيمان قال: قدم علينا رسول الله وسيليتي ، وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل رسول الله وسيليتي يقول: يا فلان ) أى بلقبه الذى يكره (فيقولون مه يا رسول الله ) وسيليتي (إنه يغضب بهذا الإسم فأنزلت هذه الآية ، ولا تنابزوا بالألقاب ، )

باب فيمن يتكنى بأبي عيسى

(حدثنا هارون بن زيد ابن أبى الررقاء نا أبى ) أى زيد ابن أبى الزرقاء

<sup>(</sup>١) في نسخة : فنزلت (٢) في نسخة : أبا

بأبي عبد الله فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانى فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ، وأنا فى جلجتنا() فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك .

(نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه ،) أي أسلم مولى عمر بن الخطاب (أن عمر بن الخطاب ضرب ابناً له تكنى) أى جعل كنيته ( أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكني بأبي عيسى ، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكني) بحذف إحدى التائين ( فقال) مغيرة (له) أي لعمر ( إن رسول الله ﷺ :كناني ) أى بأبى عيسى ( فقال ) عمر ( إن رسول الله ﷺ: قد غفر له ما تقدم من ذنبه ، وما تأخر )كتب مولانا محمد يحيي المرحوم في التقرير يعني بذلك ، والله أعلم أن من الأمور ما هو مكروه في حد ذاته لا يخلو ارتكابه عن نوع جريمة ، إلا أن النبي مَيْكَالِيُّةِ إنما فعلما لبيان الجواز لئلا تظن به الحرمة فيغتفر له ما فيه من صورة الإثم، والذنب ظاهرًا، بل ويثاب على ذلك، وليس هذا لغيره ﷺ : فيؤ اخذ بارتكاب هـذا الفعل بعينه الذي أثيب عليه الذي ﷺ ثم وجه النهى عن التكني بأبي عيسي ما فيه من إيهام أن لعيسى الذي عليه السلام أباً مع أنه ليس كذلك ، فعيسى المضاف إليه لفظ الأب، وإن لم يكن لعيسي النبي عليه السلام إلا أن مجرد صدق اللفظ عليهما أورث شبهة وإيهاماً ، ولعل تسكني الترمذي الحافظ نفسه بأبي عيسي وقعت له قبل أن تبلغه الرواية أو وقعت من آبائه لا من نفسه أو يكون أحب التكنى بماكني به الرسول ﷺ : وإن حمله عمر على بيان الجواز فارتكب

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : جاجلتنا

### باب فى الرجل يقول لابن غيره يابنى

حدثنی عمرو بن عون قال: أنا،ح و نا مسدد (''وابن محبوب قالا: نا أبو عوانة ، عن أبى عثمان وسماه ابن محبوب الجعد ، عن أنس ('' أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: له يا بنى ''

هذه الكراهة لأجل موافقة هذه السنة (<sup>1)</sup> انتهى (وأنا فى جلجتنا) قال فى المجمع: قيل: الجلج فى لغة أهل اليهامة حباب الماء يريد تركنا فى أمر ضيق كضيق الحباب، ومنه إنا بعد فى جلجتنا ( فلم يزل ) أى المغيرة بن شعبة ( يكنى بأبى عبد الله حتى هاك ).

### باب فى الرجل يقول لابن غيره بابنى

(حدثنا عمرو بن عون قال: أناح ، ونا مسدد ومحمد بن محبوب قالا: نا أبو عوانة ، عن أبى عثمان ، وسماه ) أى أبا عثمان ( بن محبوب ) شيخ المصنف ( الجعد ) وهو جعد بن دينار اليشكرى أبو عثمان البصرى يقال له: صاحب الحلى قال ابن معين: ثقة ، ووثقه أبو داود ، وقال النسائى:

<sup>(</sup>١) في نسخة : محمد (٢) زاد في نسخة : ابن مالك

<sup>(</sup>٣) زاد فی نسیخة : قال أبو داود : وحممت یحیی بن معین یثنی علی محمد ابن محبوب ویقول : کثیر الحدیث .

<sup>(</sup> ٤ ) وفى الشامى لاينبغى أن يسمى بذلك ا ه .

# باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم

حدثنا مسدد وأبو بكر ابن أبى شيبة قالا: ناسفيان، عن أيوب السختيانى، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السموا باسمى ولا تكنوا (۱) بكنيتى قال أبو داود : وكذلك رواه أبو صالح، عن أبى هريرة ، وكذلك رواية أبى سفيان ، عن جابر وسلمان اليشكرى عن جابر وسلمان اليشكرى عن جابر نحوهم وأنس بن عن جابر نحوهم وأنس بن مالك .

لا بأس به (عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: له) أى لأنس (يابني) ٢٦).

باب فى الرجل يتكنى بأبى القاسم

ر حدثنا مسدد وأبو بكر ابن أبى شببة قالا: ناسفيان، عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى قال أبو داود: وكذلك رواه أبو صالح

<sup>(</sup>١) في نسخة : تكتنوا (٢) زاد في نسخة : عمد

<sup>(</sup>٣) قال فى « الكوكب » يعنى ليس هذا سببا ا ه أى ليس هذا انهاء إلى غير أبيه ، فلا يدخل فى الوعيد ، والظاهر عندى أن ظاهر قوله عز اسمه : ادعوهم لآباءهم الآية يوهم عدم الجواز — ولذا ذكر ابن كثير فى تفسير الآية هذا الحديث .

# باب فى من رأى أن لايجمع بينهما

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا هشام ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من تسمى

عن أبى هريرة ، وكذلك رواية أبى سفيان عن جابر ، وسالم بن أبى الجعد عن جابر وسليمان اليشكرى عن جابر ، وابن المنكدر عن جابر نحوهم ، وأنس ابن مالك فى النهى بالتكنى بأبى القاسم .

قال المنذرى: وحديث أبى صالح عن أبى هريرة أخرجه البخارى، وحديث محد بن المنكدر عن جابر أخرجه البخارى، ومسلم بنحوه، وحديث سالم ابن أبى الجعد عن جابر أخرجه البخارى، ومسلم، وحديث أبى سفيان طلحة بن نافع عن جابر أخرجه البخارى، ومسلم، وحديث سليان اليشكرى أخرجه الترمذى وابن ماجة انتهى، قلت: وأما رواية أنس فأخرجها ابن ماجة . حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، ثنا عبد الوهاب الثقنى، عن حميد، عن أنس قال: كان رسول الله ويتالين : بالبقيع فنادى رجل رجلا يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله ويتالين فقال: إنى لم أعنك فقال رسول الله ويتالين فقال: إنى لم أعنك فقال رسول الله ويتالين فقال : إنى لم أعنك فقال رسول الله ويتالين فقال : إنى لم أعنك فقال رسول الله ويتالين فقال . إنى لم أعنك فقال رسول الله ويتالين : تسموا باسمى، ولا تكنوا بكنيتى، وأخرجه الترمذى مختصراً .

# باب فی من رأی أن لا يجمع بينهما أی بين اسمه صلی الله عليه وسلم، وكنيته

(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام،عن أبى الزبير عز، جابر أن النبي ﷺ قال: من تسمى باسمى فلا يتسمى ومن اكتنى بكنيتى فلا يتسمى

باسمی فسلا یکتنی "بکنیتی ومن اکتنی" بکنیتی فسلا یتسمی باسمی قال أبو داود: وروی بهذا " المعنی ابن عجلان ، عن أبی هریرة ، وروی عن أبی ورعة عن أبی هریرة عن أبی هریرة عن أبی هریرة اختلف وایة عبد الرحمن بن أبی عمرة ، عن أبی هریرة اختلف فیه . رواه عبد الرحمن بن أبی عمرة ، عن أبی هریرة اختلف فیه . رواه

باسمی قال أبو داود: وروی بهذا المعنی ابن عجلان عن أبیه عن أبی هریرة وروی عن أبی زرعة عن أبی هریرة مختلفاً علی الروایتین ، وكذلك روایة عبد الرحمن ابن أبی عمرة عن أبی هریرة اختلف فیه رواه الثوری ، وابن جریج علی ما قال أبو الزبیر ، ورواه معقل بن عبید الله علی قال ابن سیرین واختلف فیه علی موسی بن یسار عن أبی هریرة أیضاً علی القولین اختلف فیه حماد بن خالد وابن أبی فدیك ) قال المنذری : وحدیث ابن عجلان الذی أشار إلیه أبو داود أخرجه الترمذی ، وقال حسن صحیح ، وحدیث الذی أشار إلیه أبو داود أخرجه الترمذی ، وقال حسن صحیح ، وحدیث وأبی الزبیر هو الذی ذکرد فی هذا الباب ، وأخرجه الترمذی ، وقال : حسن غریب انهی .

قلت أما رواية أبى زرعة عن أبى هريرة محتلفا على الروايتين يعنى على رواية محمد بن سيرين عن أبى هريرة وعلى رواية أبى الزبير عن جابر أخرجها أحمد فى مسنده، وأما حديث عبد الرحمن بن أبى عمرة فاختلف فيه أيضا فرواه الثورى ، وابن جريج عن عبد الرحمن بن أبى عمرة موافقاً لما قال أبو الزبير عن جابر ، ورواه معقل بن عبيد الله عن عبد الرحمن لمبق أبو الزبير عن جابر ، ورواه معقل بن عبيد الله عن عبد الرحمة لمبق أبو

(٢) في نسخة: تكني

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ينكنى

<sup>(</sup>٣) في نسخة : هذا

الثورى وابن جريج على ما قال: أبو الزبير (') ورواه معقل ابن عبيد الله على ما قال: ابن سيرين واختلف فيه على موسى ابن يسار عن أبى هريرة أيضا على القولين اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبى فديك.

عمرة موافقاً لما قال: ابن سيرين عن أبي هريرة ، ولم أجد رواية النورى ، وابن جريج عن عبد الوحمن ابن أبي عمرة ، ولا رواية معقل بن عبيد الله عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة فيما عندي من الكتب، وكذلك الاختلاف الواقع على موسى بن يسار على القولين مثل رواية ابن سيرين عن أبي هرير، ، وعلى روایة أبی الزبیر عن جابر فروی حماد بن خالد و ابن أبی فدیك فرویا عن موسى بن يسار عن أبى هريرة على القولين فهـذا الاختلاف الواقع على موسى بن يسار عن أبى هريرة لم أجـــده أيضاً ، وحاصل الـكلام أن في الروايتين يعني في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفي رواية أبي الزبير عن جابر اختلاف باعتبار المعنى فحديث ابن سيرين عن أبي هريرة يدل على أن التسمية باسمه ﷺ يجوز ، وأما التكني بكنيته فلا يجوز ، وأما رواية أبى الزبير تقتضي جُواز أحدهما من التسمى بالاسم ، والتكني بالكنية ، ولا يجوز الجمع بينهما ، والظاهر أن حديث ابن سيرين عن أبي هريرة هو القياس لأنه منَّع الناس عن أن يدعو رسول الله عَيَالِيَّتُهُ ؛ باسمه فلا اشتباه في التسمية ، وأما التكني ففيه الاشتباه فلا يجوز ، وكتب في الحاشية عن اللمعات واعلم أن في هذه المسألة أقوالا: الأول أنه يجوزالتسمية باسمه عَطَلِيْتُهُ ولا يجوز التكنية بكنيته سواء كان الإسم محمدا حتى يجتمع الإسم

<sup>(</sup> ۱ ) زادفی نسخة : عن عبدالکریم الجزری ، عن عبدالرحمن ابن أبی حمر 🛪 .

# باب فى الرخصة فى الجمع بينهما حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبى شيبة قالا : نا

والكنية أولا، حتى يكون الكنية وحدها، وهذا منقول عن الشافعى فظاهر الحديث تجويز التسمية، والنهى عن التكنى سواء كان الإسم محمداً أولا، والحل على النهى عن الجمع بعيد، والثانى أنه لا يجوز الجمع بين الإسم والكنية، والتكنى منفرداً جائز والدليل عليه حديث أبى داود عن جابر من تسمى باسمى إلى آخره والثالث أن الجمع بينهما أيضاً جائز ونقل هذا عن مالك واستدلاله حديث أبى داود عن على قال: قلت: أرأبت يا رسول الله الحديث، الرابع أن التكنى بأبى القاسم كان ممنوعاً فى حياته ويسلينية : أما بعد وفاته فجائز لان سبب المنع كان الالتباس على ما علم من الحديث المتفق عليه أنه كان فى السوق، انتهى. وقد فصل البحث، وبينه الحديث المتفق عليه أنه كان فى السوق، انتهى. وقد فصل البحث، وبينه الحديث المتفق عليه أنه كان فى السوق، انتهى. وقد فصل البحث، وبينه الحديث المتفق عليه أنه كان فى السوق، انتهى وقد فصل البحث، وبينه الحديث المتفق عليه أنه كان فى السوق، انتهى وقد فصل البحث، وبينه الحديث المسلمين خير الجزاء.

# باب فى الرخصة فى الجمع بينهما

(حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا : نا أبو أسامة ، عن فطر )

<sup>(</sup>۱) وذكر فى المسألة خمسة مذاهب: الجواز مطلقا ، والمنع مطلقا عن الظاهرية ، وعدم الجواز ان اسمه محمد، والمنع عن النسيمة بمحمد، وكذا عن النكنى والمنعمطلقا فى حياته ، والتفصيل فى ما بعده لعدم الجيواز عمن سمى محمدا أو أحمد والجواز لغيره كذا فى « الكوكب » ا هو بسط الطحاوى الكلام على المسألة ورجح منع النكنى مطلقا سواه اسمه محمد أولا، وفى الشامى جيواز ها معا والنهى منسوخ وقريب منه فى الشغاه ا ه .

أبو أسامة ، عن فطر ، عن منذر ، عن محمد بن الحنفية قال : قال على : قلت : يا رسول الله إن ولد لى من بمدك ولد اسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال : نعم ولم يقل أبو بكر قلت قال : قال على للنبي صلى الله عليه وسلم .

حدثنا النفيلي نا محمد بن عمران الحجبي ، عن جدته صفية بنت شيبة ، عن عائشة قالت : جاءت امرأة إلى النبي (۱) صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله

ابن خليفة (عن منذر) بن يعلى الثورى بالمثلثه أبو يعلى الكوفى قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث ، وقال ابن معين والعجلى و ابن خراش: ثقة وذكره ابن حان في الثقات (عن محمد بن الحنفية) وهو محمد بن على ابن أبي طالب يمكنى أبا القاسم ، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية فنسب إليها (قال: قال على) أى ابن أبي طالب: (قلت : يا رسول الله إن ولد لى من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنية بكنيتك؟) بتقدير حرف الاستفهام (قال: نعم) ، وهذا يدل على أن النهى مقصور على زمان حياته ويكيليني : (ولم يقل أبو بكر) لفظ (قلت) بل لفظ أبى بهكر (قال: قال على النبي ويكيليني ) والفرق بينهما أن ظاهر سياق عثمان يدل على أن محمد بن الحنفية روى الحديث عن على ، وظاهر لفظ أبى بكر لا يدل على ذاك .

(حدثنا النفيلي ، نا محمد بن عمر أن الحجى ) حجازى روى عن جدته

<sup>(</sup>١) فى نسخة : رسول الله

علیه وسلم إنی قد ولدت غلاما فسمیته محمداً وکنیته ابا القاسم، فدکر لی أنك تکره ذلك فقال: ما الذی أحل اسمی وحرم کنیتی أوما الذی حرم کنیتی وأحل اسمی

صفیة بنت شیبة حدیث ما الذی أحل اسمی الحدیث روی له أبو داود ، وهذا الحديث الواحد وقد رواه الطبراني عن أحمد بن عبد الرحمن بن عفان عن النفيلي ، وقال : لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسنادقال الحافظ : وهو مَن منكر مخالف للأحاديث الصحيحة قلت: لا مخالفة للرَّحاديث الصحيحة لو حمل الأحاديث الصحيحة على زمان حياته وللطُّنَّةِ ، وقصر عليه وذكر الحافظ في الفتح]، وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عائشـة أن امرأة قالت : يارسول الله إنى سميت ابنى محمداً وكنيته أبا القاسم الحديث فقد ذكر الطبر انى في الأوسط أن محمد بن عمر ان الحجى تفرد به عن صفية بنت شيبة عنها ، ومحمد المذكور بجهول وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فلا دلالة فيه على الجواز مطلقـاً لاحتمال أن يكونْ قبل النهى اه ( عن جدته صفيـة بنت شيبة عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي عَيَالِتُنَّعُ: فقالت يا رسول الله عَيَالِتُنَّعُ: أنى قد ولدت غلاما فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم فذكر لى أنك تـكّره ذلك ) فهل أسمى باسمك وأكنيه بكنيتك (فقال ) ﷺ (ما الذي أحل اسمی، وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي، وأحل إسمى) وحاصل الجواب أن التسمية باسمى والتكمنية بكمنيتي ليسبحرام ، وهذا يدل على أن هذه القصة إن كانت محفوظة فهي واقعة بعد النهي عن التكني بكنيته أو الجمع بين الإسم والكنية فوجه الجمع بين هذاو بين ماتقدم من المنع أن المنع عن الجمع لم تكنُّ للتحريم بل هو كانَّ مكروها للإلتباس فقط ، ويَمكن أن تُنكون هذه القصة في آخر حياته ﷺ: فأذن بها لأن الولد إذا كبر يتوفى ﷺ: فلا يبق الالتباس.

#### باب فی الرجل يتكنی وليس له ولد

حدثنا موسى بن إسهاعيل، ناحماد أنا (') ثابت ، عن أسس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولى أخ صغير يكنى أبا عمدير وكان له نغر (') يلعب به فمات فدخل عليه (") النبي صلى الله

### باب فی الرجل یتـکنی ولیس له ولد

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، أنا ثابت ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله على يدخل علينا) أى فى بيتنا ، وكانت أم أنس محرمة له على الله ولى أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نغر ) بضم النون وفتح الغين المعجمة طائر صغير (يلعب به فمات ) النغر (فدخل عليه النبي على الله وقال أن أبا عمير (حزينا فقال ما شأنه) أى ما سبب حزنه (فقالوا مات نغره فقال على النغير) وفى نسخة بحرف النداء (ما فعل النغير) قال له ملاطفة فدل هذا الحديث على جواز التكنى لمن ليس له ولد ، و أا جاز للصبى جاز للكبير أيضا قال الخطابى: وفيه من الفقه (أ) أن صيد المدينة مباح ، وفيه جاز للكبير أيضا قال الخطابى: وفيه من الفقه (أ) أن صيد المدينة مباح ، وفيه

<sup>(</sup>١) فى نسخة: نا (٢) فى نسخة: نغير (٣) فى نسخة: علينا (٤) وأجاب عنه الشافعية بأن يحتمل أن يكون صيد من الحارج، وأجيب بأنه إذا دخل فى الحرم صار من صيده ورد بأنه لا يتمشى على النافعية لأنهم لم يقولوا بأنه يكون من صيده كا فى المداية، والحنفية ايضاً قالوا: بوجوب الإرسال إذا كان فى يده لا فى قفصه ولم يثبت كونه فى يده، وأجبت عن الأول بأن النصوص لاتفرق بين أخذه من خارج وداخل، فإذا دخل صدار فى صيده، وعن الثاني بأن الظاهر هو اليد كما هو ظاهر اللعب اه.

عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ماشأنه ؛ فقالوا مات نغره فقال() أبا عمير مافعل النغير .

#### باب فى المرأة تكنى

حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قالا: نا حماد عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى قال: فاكتنى با بنك

إباحة السجع (٢) فى الكلام وفيه جو از الدعابة مالم يكن إثما ، وفيه إباحة تصغير الأسماء وفيه أنه كناه ولم يكرب له ولد فلم يدخل ذلك فى باب الكذب وقوله يلعب به أى يتلهى بحبسه وإمساكه .

### باب فى المرأة تكنى<sup>(٣)</sup> أى ولم يكن لها ولد

(حدثنا مسدد وسلیمان بن حرب المعنی) أی معنی حدیثهما واحد (قالا: نا حماد ،عن هشام بن عروة ،عن أبیه) عروة بن الزبیر (عن عائشة أنها قالت: یا رسول الله کل صواحبی) أی کل أزواجك ضراتی (لهن کنی)

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : يا

<sup>(</sup>٣) وذكر الحافظ في الحديث فوائد أكثر من سنير .

<sup>(</sup>٣) و هل يجوز خطاب الكافر بالكنية ؟ لاخـــ لاف فى جوزه عند اشتهاره بذلك . اما دلى وجا الإكرام ففيه خلاف كذا قال الباحى ا هوترجم البخارى وتكلم عايه الحافظ والعينى .

عبد الله (") قال مسدد: عبد الله بن الزبير قال " فكانت تكنى بام عبد الله قال أبو داود: هكذا رواه فران ابن تمام ومعمر جيعا، عن هشام نحوه ورواه أبو أسامة ، عن هشام ، عن عباد بن حزة وكذلك " حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب ، عن هشام كما قال أبو أسامة .

فاجعل لى كمنية (قال فاكتنى بابنك) أى بابن أختك أسها، بنت أبى بكر وهو (عبد الله قال مسدد :عبد الله بن الزبير قال) عروة (فكانت تكنى بأم عبدالله قال أبوداود: هكذا رواه قر ان بن تمام ومعمر جميعاً عن هشام نحوه) أى نحو حديث حماد بن زيد عن هشام (ورواه أبو أسامة عن هشام) خالف حماد بن زيد، وقال (عن عباد بن حمزة) فذكر عباد بن حمزة موضع عروة بن الزبير، وعباد بن حمزة هو عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير (وكذاك) أى كاروى أبو أسامة، فذكر عباد بن حمزة فى موضع عروة ابن الزبير روى (حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة) وهشام هو ابن عم أبى عباد بن حمزة .

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة : یعنی ابن اختها (۲) فی نسخة : قالت (۳) زاد فی نسخة : قال (۳) زاد فی نسخة : قال

#### باب فى المعاريض

حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي () نا بقية بن الوليد، عن ضبارة بن مالك الحضرمي، عن أبيه، عن عبد الرحن ابن جبير بن نفير، عن أبيه، عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب.

#### ماب في المعاريض

من التعريض<sup>(۲)</sup> وخلاف التصريح ، وهو إمالة الـكلام إلى ما هو غير ظاهر فيـه

(حدثنا حيوة بن شريح الحصرمى نا بقية بن الوليد عن ضبارة) بن عبد الله ( بن مالك ) ابن أبى السليك ( الحصرمى ) ومنهم من ينسبه إلى جده ومنهم هن ينسبه إلى أبى السليك ، وقيل هم ثلاثة روى عن أبيه ، وفرق ابن أبى عدى تبعا للبخارى بين ضبارة بن عبد الله ابن أبى السليك فقال فيه

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة: إمام مسجد حمص

<sup>(</sup> ٢ ) وفى « الدر الختار » كما تكون باللسان صريحا كذلك بالفعل والنعريض كقوله عند ذكر شخص الحمد والنعريض كقوله عند ذكر شخص الحمد لله الذى عافانا من كذا، وقال: أيضاً فى موضع آخر: الكذب مباح لإجباء حقه والمراد بالتعريض دون - قبقة الكذب نهو حرام.

#### ياب في () زعموا

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة نا وكيع، عن الأوزعى عن يحيى ، عن أبى قــلابة قال : قال ابو مسعود لأبى عبد الله أو قال : أبو عبد الله لأبى مسعود ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى زعموا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا قال أبو داود أبو عبد الله حذيفة .

القرشى و بين ضارة بن مالك ابن أبى السليك فقال فيه الحضرمى مجهول، وذكره ابن حبيان فى الثقات (عن أبيه) مالك بن أبى السليك (عنعبد الرحمن بن جبير بن نفير (عن سفيان بن أسيد) بفتح الهمزة وكبر المهملة، ويقال: ابن أسد (الحضرمى) له صحبة روى عن النبى عَلَيْكَ هذا الحديث قال أبو قاسم البغوى: لا أعلم له غيره (قال: سمنت رسول الله عَلَيْكُ يقول: آبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب) لأن هذا تغرير وخداع.

#### باب في زعموال

( حدثنا أبو بكر إبن أبى شيبة ، نا وكينع عن الأوزاعي ، عن يحيي

<sup>(</sup>۱) فى نسخة : فى تول الرجل زعوا (۲) زاد فى نسخة : هو هذا (۲) ترجم به البخارى فى صحيحه وقال الحانظ : كأن البخارى أشار إلى ضمف رواية أبى داود إذ آخر ج حديث أم هانى ه زعم على الح وذكرها ورد لفظ زعم فى الرويات .

باب (' فی الرجل یقول فی خطبته أما بعد حدثنا أبو بكر ابن أبی شیبة نا محمد بن فضیل ،

عن أبى قلابة قال: قال أبو مسعود لأبى عبد الله) أى حذيفة (أو) للشك من الراوى (قال أبو عبد الله لأبى مسعود ما سعت رسول الله وَلِيَالِيَّةُ يقول فى زعموا قال: سعت رسول الله وَلِيَالِيَّةُ يقول: بنس مطية الرجل زعموا) قال الخطابى: أصل هذا أن الرجل إذا أراد الظعن فى حاجة ، والمسير إلى بلد ركب مطيته ، وسار حتى يبلغ حاجته فشبه النبى وَلِيَالِيَّةُ : ما يقدم الرجل أمام كلامه و يتوسل به إلى حاجة من قوله زعموا بالطية التي يتوسل به إلى حاجة من الموضع الذي يؤمه و يقصده ، وإنما يقال زعموا فى حديث لا سند له ، ولا تثبت فيه ، إنما هو شيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ فذم النبى وَلِيَالِيَّةُ من السبت فيه والتوثق ما يحكيه من ذلك فلا الحكام ما كان هذا سبيله وأمر بالنشب فيه والتوثق ما يحكيه من ذلك فلا يرويه حتى يكون معزياً إلى ثبت ومروياً عن ثقة ، وقد قبل الرواية أحد السكاذ بين (قال أبو داود: أبو عبد الله) هو (حذيفة).

راب قى الرجل يقول فى خطبته أما بعد<sup>(٢)</sup>

(حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن أبي حيان) بتشديد

<sup>(</sup>١) فى نسخة : باب أما بعد فى الخطب

<sup>(</sup> ٢ ) وهكذا قال صاحب « حياة الحيوان » وزاد الفرض الردع عن حكاية مثلهذا الكلام ، وحكى الآثار فى منع زعموا اه وزاد فى حاشية أبى داود له معنى آخر حاصله أن الزعدم لاينسب إلى الناس ولاينسب إليهم إلا ما محقق وجوده عنهم ا ه .

<sup>(</sup>٣) وذكرت وجه النبويب بهذه الترجية على ماسخ لى فى الأبواب والتراجم للبخارى لهذا العبد الفقير .

عن أبى حيان ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم أن النبى صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال : أما بعد · باب فى الكرم وحفظ المنطق

حدثنا سليمان بن داود أنا ابن وهب أخبرنى الليث ابن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعناب .

التحتانية اسمه يحيى بن سعيد (عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم أن النبي وَلَيْتُ اللهِ : خطبهم ) أي الصحابة (فقال) في خطبته (أما بعد ) .

# باب فى الـكرم وحفظ المنطق

(حدثنا سليمان بن داود . نا ابن وهب ، أخبر نى الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ،عن الأعرج ، عن أبى هريرة عن رسول الله وسيستي قال : لا يقولن أحدكم ) أى للعنب (الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ) يوصف به مبالغة والكرم يطلن على العنب وشجره (ولكن قولوا حدائق الأعناب) قال ابن الجوزى : إنما نهى عن هذا لأن العرب كانوا يسمونها كرماً لما يدعون من أحداثها فى قلوب الشاربين من الكرم ، فنهى عن تسميتها لما تمدح به لتأكيد ذمها وتحريمها ، وإن قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان أولى بذلك الإسم ، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى التقرير قوله : لا يقولن أحدكم الكرم

#### باب لايقول المملوك ربي وربتي

حدثنا موسى بن إسهاعيل نا خداد ، عن أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام ، عن محمد ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايقولن أحدكم عبدى وأمتى ، ولايقولن المملوك ربى وربتى ، وليقل المالك فتاى وفتاتى ، وليقل المملوك سيدى وسيدتى فإنكم المملوكون والرب الله تعالى ،

وكانت العرب فى الجاهلية تعتقد أن الخر تورث الكرم والسهاحة وتبعث شاربها على اكتساب الأخلاق الحسنة، وكان إطلاق لفظ الكرم عليها يوهم ذلك المعنى المعتقد عندهم؛ أن يكون من قبيل اسم إطلاق المسبب على السبب فنهاهم عن ذلك صــونا لهم عن الإيهام، وإلا فاللفظ مشترك بين الصفة المعلومة والشجر المعروفة وليس إطلاق الكرم على الشجرة بتلك المناسبة والله أعلم.

# (بَاب لا يقول المملوك) لمالكه (ربى وربتى)

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن أيوب و حبيب بن الشهيد وهشام عن محمد) أى ابن سيرين (عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال : لا يقولن أحدكم عبدى ) دفعاً لتوهم الشركة فى العبودية (وأمتى) فإن الأمة هى المملوكة ، ولا ملك فى الحقيقة إلا له سبحانه ، قلت : وقد أطلق الله سبحانه و تعالى والصالحين مر عبادكم وإمانكم فالنهى للذنزيه ( ولا يقولن المملوك ربى وربتى ) لأن الربوبية صفة مخنصة لله تعالى، والإنسان مربوب فكره المضاهاة بالإسم لئلا يدخل فى معنى الشرك ، وأما الواقع فى قوله

(١) زاد في نسخة : انا (٢) في نسخة : لا يقول

حدثنا ابن السرح أنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبى هريرة فى هذا الخبر ولم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم قال: وليقل سيدى ومولاى .

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا معاذ بن هشام حدثنى أبى ، عن قتادة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقرلوا

تعالى . واذكرنى عند ربك فأنساء الشيطان ذكر ربه ، فهو شربعة من قبلنا فيكره هذا الإطلاق (وليقل المالك فتاى وفتاتى) والفتى الشاب والفتاة الشابة (وليقل المملوك سيدى وسيدتى) لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة وحسن التدبير فى المعيشة، ولذلك يسمى الزوج سيداً (فإنكم المملوكون) فلا يذخى أن تسموا رباً (والرب الله تعالى).

(حدثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه، عن أبي هريرة في هذا الخبر، ولم يذكر النبي عليه أوقفه على أبي هريرة (قال: وليقل سيدى ومولاى) أى وذكر هذين اللفظين في محل سيدى وسيدتى.

<sup>(</sup>١) ولفظ احمد فإنه إن يك سيدكم .

للمنافق سيد (١) فرنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل.

#### باب لايقال(٢) خبثت نفسي

حدثنا أحمد بن صالح<sup>(۳)</sup> نا ابن وهب أخبرنی يونس عن ابن شهاب ، عن أبی أمامة بن سهل بن حنیف ، عن أبیه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ؛ لایقولن أحدکم خبثت نفسی ولیقل لقست نفسی .

فقد أسخطتم ربكم عز وجل) نقل عن اللمعات قيل: معناه إن يك سيداً وجبت طاعته وذاك يكون موجباً لسخط الرب تعالى ، وحاصله أن القول بكون المنافق سيداً اعتراف بوجوب طاعته و انقياده موجب لسخطه تعالى وقيل: أرادانكم بهذا القول أسخطتم ربكم فوضع الكون موضع القول، وقيل: معناه إن يك سيداً أى ذا مال وجاه دنيوى أغضبتم الله لانكم عظمتم من لا يستحق التعظيم وإن لم يكن كذلك فقد كذبتم .

#### باب لا يقال خبثت (١) نفسي

(حدثا أحمد بن صالح ، نا ابن وهب أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ،

<sup>(</sup>١) فى نسخة: سيداً (٢) فى نسخة: يقول (٣) فى نسخة: أنا (٤) وهكذا ترجم البخارى، وذكر هذا الحديث وفى هامشه أن الحبيث يطلق على الباطل فى الاعتقاد، ويشكل عليه ما تقدم ج٢ص٢٥٠فى حديث المهجد ثلاث عقد وإلا أصبح خبيث النفس وتقدم الكلام عليه.

حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقول أحدكم جاشت نفسى ولكن ليقل لقست نفسى .

حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، ناشعبة ، عن منصور ، عن عبد الله بن يسار ، عن حذيفة عن النبي

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة عن النبى على الله قال : لا يقولن أحدكم جاشت نفسى ولـكن ليقل لتست نفسى ) قال فى القاموس : جاشت النفس غثت أو دارت للغثيان .

(حدثنا أبو الوليد الطياليي، نا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة عن النبي عَلَيْنَاتُهُ قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان) لسوء الأدب وتوهم الإشراك إذ مشيئة الله تعالى هي المشيئة لا يعتبر في جنبها

صلى الله عليه وسلم قال : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان .

''حدثنا مسدد، نا یحی، عن سفیان بن سعید، حدثنی عبد العزیز بن رفیع، عرب تمیم الطائی، عن عدی ابن حاتم أن خطیبا خطب عند النبی صلی الله علیه وسلم فقال: من یطع الله ورسوله فقد رشد و من یعصهما، فقال: قم، أو قال: اذهب فبئس الخطیب أنت.

مشيئة العبد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ( ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ) يعنى إن كان لا بد تذكرون مشيئة العبد اعتباراً بظاهر الاسباب العادية اذكروا ما يدل على تبعيتها وتأخرها عن مشيئة الله فى الرتبة، ولا تذكروا بحيث يدل على مساواتها لها ، وهذا فى حق العامة، أمافى حقه ويتالية فلا يجوز إلا التوحيد ، ونهى أن يقولوا ماشاء الله وشياء محمد، بل ينبغى أن يقولوا ما شاء الله وحده وذك لكونه عليه السلام فى غاية العبودية الحقيقية والتواضع بحناب عزة الله مستغرقا فى بحرالنوحيد، وأيضا لرفعة شأنه وعلو قدره يغلب توهم الإشراك فيه كما يقول العامة ما شاء الله ورسوله ، وما فعل الله ورسوله ، كذا فى اللمعات .

رحدثنا مسدد، نا یحی، عن سفیمان بن سعید، حدثنی عبد العزیز بن رفیع، عن تمیم) بن طرفة (الطائی، عن عدی بن حالم أن خطیبا خطب

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة: باب

حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد يعنى ابن عبد الله ، عن خالد يعنى الحذاء ، عن أبى تميمة ، عن أبى المليح ، عن رجل قال : كنت رديف النبى صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته ، فقلت : تعس الشيطان ، فقال : لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم (۱) حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتى ، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب .

عند النبي عَيَّكُالِيَّةٍ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ، فقال:) أى رسول الله عَيْكُالِيَّةِ للخطيب (قم، أو قال اذهب فبنس الخطيب أنت) وقد تقدم هذا الحديث بسنده ومتنه وشرحه فى كتاب الجمعة فى باب الرجل يخطب على قوس.

<sup>(</sup>حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد يعنى ابن عبد الله ، عن خالد يعنى الحذاء ، عن أبى تميمة ، عن أبى المليح ) ابن أسامة (عن رجل قال: كنت رديف النبى عَلَيْكَ فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان ، فقال: لاتقل تعس الشيطان ، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ) لأن مثل هذا الكلام يوهم أن للشيطان دخلا وتصرفا في مثل ذلك الأمر (ويقول بقوتى ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر) أي صار حقيراً ذليلا (حتى يكون مثل الذباب) .

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : الشيطان

حدثنا القعنبى ، عن مالك ، ح وحدثنا موسى ابن إسماعيل، نا حاد، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي ما أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعت ، وقال موسى : إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ، قال أبو داود : قال مالك : إذا قال ذلك تحزنا لما يرى فى الناس يعنى فى أمر دينهم فلا أرى به بأسا ، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغراً للناس فهو المكروه الذى نهى عنه .

<sup>(</sup>حدثنا القعنبي، عن ماك ، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد) كلاهما (عنسهيل أبن أبي صالح ، عن أبيه ) أبي صالح (عن أبي هريرة أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ قال : إذا سمعت ) الرجل يقول هلك الناس (وقال موسى) ابن إسماعيل شيخ المصنف (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم) ويحتمل أن يكون لفظ أهلكهم بصيغة الماضى بفتح الكاف ويحتمل أن يكون بضم الكاف على صيغة اسم النفضيل (۱) (قال أبو داود: قال مالك: إذا قال ذلك) الكلام (تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم) أى نقصاً وخللا (فلا أرى به بأساً وإذا قال ذلك عجباً بنفسه وتصاغراً) أى تحقيراً (للناس فهو المكرود الذي نهى عنه) وتفسير ماك يدل على أن هذه الصيغة عنده على اسم التفضيل ـ وعلى احتمال كون الصيغة فعلا ماضياً معناه أن

<sup>(</sup> ۱ )وفى «المسوى» للشيخ الدهلوىهوالم : هوال أيضا: عندى له معنى آخر وهو أن يخالب جهور المسلمين وعامة حملة أهل العلم ا

#### باب في صلاة العتمة

حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ، نا سفيان ، عن ابن أبي لبيد ، عن أبي سلمة سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل .

الغالين الذين ييئسون الناس من رحمة الله، يقولون: هلك الناس، أى استوجبوا النار بسوء أعمالهم، فإذا قال الرجل ذلك فهو دالذى، أوجبهم له لاالله أوهو الذى لما قال لهم وآيسهم حملهم على ترك الطاعة والانهماك فى المعاصى فهو أوقعهم فى الهذك ، كذا فى المجمع.

#### باب في صلاة العتمة

(حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ، نا سفيان ، عن ابن أبى لبيد ، عن أبى سلمة ، قال : سمعت ابن عمر عن النبى وَلَيْكُنْ قال : لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها ) فى كتاب الله (العشاء ) كما فى قوله تعالى ، ومن بعد صلاة العشاء ، (ولكنم ) أى الأعراب (يعتمون بالإبل) ولذا يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة ، ذلا يغلبنكم الأعراب بأن تتركوا تسمية الله سبحانه ، وأسموا بتسمية الأعراب ، وقال الخطابى : قوله يعتمون معناه يؤخر ون حلب الإبل ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب ، ويقال فلان عاتم القرى إذا كان ينزل به الأضياف ولم يعجل قراهم ، انتهى .

حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نامسعر بن كدام، عن عمرو بن مرة ، عن سالم ابن أبى الجعد قال : قال رجل، قال مسعر : أراه من خزاعة ليتنى صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها .

حدثنا محمد بن كشير أنا إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة،

<sup>(</sup>حدثنا مسدد، نا عيدى بن يو نس، نا مسعر بن كدام، عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبى الجعد قال: قال رجل قال مسعر أراه)أى أظن شيخى قال بن خزاعة (من خزاعة) صفة رجل (ليتنى صليت فاسترحت) أى بالاشتغال فى الصلاة لكونها مناجاة مع الرب تعالى أو بالفراغ منها لاشتغال الذمة بها قبل الفراغ عنها (فكانهم عابوا ذلك عليه) لأن ظاهر الكلام يدل على أن الصلاة ثقيل عليه، وشاق به فيطلب الاستراحة بعد دفعها (فقال معمت رسول الله عليه يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها) قال فى النهاية: أى تستريح بأدائها من شغل القلب بها، وقيل كان: الاشتغال قال فى النهاية: أى تستريح بأدائها من شغل القلب بها، وقيل كان: الاشتغال بالصلاة راحة ، فإنه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا ، فكان يستريح بالصلاة الى ولذا قال : وجعلت قرة عينى فى الصلاة ال

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن كثير أنا إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة ، عن سالم ابن أبى الجعد ، حن عبد الله بن محمد بن الحنفية ) هو عبد الله بن محمد بن أبى طالب الهاشمي أبو هاشم روى عن أبيه محمد بن الحنفية ، وعن صهر له من الأنصار قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، وكانت الشيعة يلقونه

عن سالم ابن أبى الجعد، عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبى إلى صهرلنا من الأنصار نعوده في الصلاة، فقال ابنض أهدله يا جارية: ائتونى بوضوء لهلى أصلى، فأستريح قال: فأنكرنا ذلك (" فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال (" أقم فأرحنا بالصلاة.

و ينتحلونه ، وقال ابن عيينة عن الزهرى ثنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن على ، وكان الحسن أرضاهما، وفى رواية وكان الحسن أو ثقيما، وكان عبد الله يجمع أحاديث السبائية ، وقال العجلى عبد الله والحسن: ثقتان، وقال أبو أسامة: أحدهما مرجى و الآخر شيعى، وقال النسائى: ثقة، وذكره ابن حبان فى الثقات (قال: انطلقت أما وأبى إلى صهر لنا من الأنصار نعوده) من العيادة (فحضرت الصلاة ، فقال ) الصهر الأنصارى ، وهن العجائب ما قال صاحب العون فقال: أى على ابن أبى طالب ، وهذا غلط صريح لأن عليا رضى الله عنه لم يكن موجوداً هناك ، ولا رواية لعبد الله بن محمد عن على بن أبى طالب وقد صرح الحافظ فى التهذيب بأن عبد الله بن محمد عن على بن أبى طالب أهله : ياجارية ائتونى بوضوم) أى بما والوضوم فأتوضاً (لعلى أصلى فأستريح ، قال ) عبد الله بن محمد (فانكر نا ذلك) الكلام (عليه فقال) الأنصارى (٣) قال ) عبد الله بن محمد (فانكر نا ذلك) الكلام (عليه فقال) الأنصارى (٣) وسمعت رسول الله علي يقول : يا بلال أقم فأرحنا بالصلاة .)

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة : علیه (۲) فی نسخة : قم یا بلال فارحنا بالصلاة (۳) وقد روی عن بلال أیضا كذا فی حاشیة : «إحیاء علومالدین » .

حدثنا هارون بن زيد () نا أبى نا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عائشة قالت : ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحداً إلا إلى الدين .

(حدثنا هارون بن زيد نا أبى) زيد ابن أبى الزرقاء (نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن عائشة) رضى الله عنها (قالت:ماسمعت رسول الله عنها ينسبأحدا إلا إلى الدين)قال المنذرى: هذا منقطع، زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة رضى الله عنها ويشبه أن يكون أبو داود رضى الله عنه أدخل هذا الحديث في هذا الباب: أنه عليلية لا ينسب أحدا إلا إلى الدين ، ليرشدهم بذلك إلى استعال الألفاظ الواردة في الكتاب الكريم، والسنة النبوية، فيصرفهم عن عبارات الجاهلية، والله عز وجل أعلم، انهى ، وكتب مولانا محمد يحيى الرحوم في التقرير قوله ينسب إلا إلى الدين يعنى أن مطمح نظره عليات كان هو الدين ، فكان ينسبهم في أسائهم وأفعالهم وأحوالهم إلى الدين ويحملهم عليه انتهى .

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : ابن أبي الزرقاء

## باب فيما روى(١) من(٢) الرخصة(٢) في ذلك

حدثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : كان فزع بالمدينة فركب النبي (') صلى الله عليه وسلم فرسا لأبى طلحة فقال : مارأينا شيئا أو ما رأينا من فزع ، وإن وجدناه لبحرآ .

#### باب في ما روى من الرخصة في ذلك

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم أى فى المبالغة فى الكلام، وترك إرادة الظاهر إذا لم يلتبس المراد على المخاطب، وهذه الأبواب كلها من أدب الكلام، فذكر فيها مالا ينبغى أن يذكره، ثم اتبعه فى الرخصة فى بعض ذلك فافهم لتبين الأمر، انتهى.

(حدثنا عمروبن مرزوق أنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال : كانفزع) أى خوف (بالمدينة فركب النبي عَلَيْكِيْنِ فرساً لأبى طلحة) وسبق إلى جهة الحوف (فقال) عَلَيْكِيْنِهُ لما رجع (مار أينا شيئاً) من الفزع والحوف (أومار أينا من فزع وإن) مخففة من المثقلة (وجدناه) أى الفرس (لبحراً) أى جريه جرى البحر ، لا يتعب راكبه أو إنه واسع الجرى قيل كان الفرس قطوفاً ، ولكن ببركة ركوبه عَلَيْكِيْنَهُ صار بحراً فأطلق لفظ البحز على الفرس ، والمراد ظاهر .

<sup>(</sup>١) فى نسخة : يروى (٢) فى نسخة : فى

<sup>(</sup>٣) فى نسخة : الثرخيص (٤) فى نسخة : رسول الله

#### باب التشديد في الكذب

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، نا وكيع أخبرنا الأعمش عن ونا مسدد نا عبد الله بن داود نا الأعمش ، عن أبى وائل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيا كم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب

## ماب التشديد في الكذب(١)

(حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، نا وكيع أخبر نا الأعمش ح ونا مسدد نا عبد الله بزداود نا الأعمش، عن أبى وائل، عن عبدالله) بن مسعود (قال: قال رسول الله علية الماكم والكذب)أى اتقوا عنه (فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور بهدى إلى النار) قال الحطابي أصل الفجور الميل عن الصدق والانحراف إلى الكذب ومنه قول الأعرابي في عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

أقسم بالله أبو حفص عمر ما إن بها من نقب ولا دبر اغفر اللهم إن كان فجر يريد إن كان مال عن الصدق

<sup>(</sup>١) بسط ابن عابدين أنواع الكذب وأحكامها ، وفي الهيني أباح الكذب للإصلاح ، وقال : بل واجب في مواضع ، وبسط المهوطي الروايات في قوله تعالى : «با أيما الذبن آمنو اتقو الله وكونوا مع الصادقين » ، وعد ابن حجر المكي في ه الزواجر » من الكبائر الكذب الذي فيه حد أو ضرر وبسط الكلام على غيره .

ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً (۱) وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.

حدثنا مسدد بن مسرهد، نا یحیی، عن بهز بن حکیم قال : حدثنی أبی ، عن أبیه قال : سمعت رسول الله

<sup>(</sup>وإن الرجل ليكذب ويتحرى) أى يبالغ ، ويحتهد فى (الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) قال فى فتح الودود الظاهر الكتابة فى ديوان الاعمال ويحتمل أن المراد إظهاره بين الناس بوصف الكذب ، والصدق ، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر) أى لعل الصدق بخاصيته يفضى إلى أعمال البر ، أو المراد بالبر هو الصدق نفسه (وإن البر يهدى إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق ويتحرى) أى يجتهد ، ويقصد (الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً).

<sup>(</sup>حدثنا مسدد بن مسرهد نا يحيى عن بهز بن حكيم) بن معاوية (قال: حدثنى أبى أى حكيم بن معاوية (عن أبيه) أى معاوية بن حيدة (قال سهمت رسول الله عَيَّالِيَّةِ يقول: ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له ) والحاصل أن الكذب حرام، ولم يرخص إلا فى مواقع الضرورة كما تقدم فى الرواية، وأما ليضحك الناس فلا ضرورة فيه

<sup>(</sup>١) فى نسخة : كاذ بأ

صلى الله عليه وسلم يقول : ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك () به القوم ، ويل له ، ويل له .

حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن ابن عجلان أن رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال : دعتنى أمى يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فى بيتنا فقالت : ها(" تعال أعطيك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما أردت أن تعطيه ؟ قالت : أعطيه تمراً فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إنك لو لم تعطيه شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إنك لو لم تعطيه شيئا رسول الله علىك كذبة .

للكذب، بل لا فائدة فيــه ، فهذا الكذب أشد حرمة فى أنواعه فاستحق الويل.

<sup>(</sup>حدثنا قتيبة نا الليث، عن ابن عجلان أن رجلا من موالى عبد الله ابن عامر بن ربيعة العدوى حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتنى أمى يوما، ورسول الله عِلَيْكِيَّةٍ قاعد فى بيتنا فقالت) أمى لى (ها) للتنبيه أو اسم فعل بمعنى خذ (تعال أعطيك) أى شيئاً (فقال لها رسول الله عِلَيْكِيَّةٍ، وما أردت أن تعطيه)؟

<sup>(</sup>٢) فى نسخة : فيضحك

<sup>(</sup>١): زاد في نسخة : ها

حدثنا حفص بن عمر نا شعبة ح ونا محمد بن الحسين نا على بن حفص نا ال شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال ابن حسين أب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كبنى بالمرم إثما أن يحدث بكل ماسمع قال أبو داود : لم يذكر حفص أبا هريرة (٢) .

أى أى شيء تعطيه (قالت أعطيه تمرآ فقال لها رسول الله عَلَيْكِينَةٍ : أما إنك لو لم) تكن أردت أن (تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة ) قال فى اللمعات: فيه أن ما يتفوه به الناس للأطفال عند البكاء مثلا بكلمات هزلا أو كذبآ بإعطاء شيء أو بتخويف من شيء ، حرام داخل فى الكذب .

(حدثنا حفص بن عمر نا شعبة ، ح و نا محمد بن الحسين) بن أشكاب (نا على بن حفص، نا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: ابن حسين) شيخ المصنف (عن أبي هريرة أن النبي عليه الله على المله الما أن يحدث بكل ماسمع لم يخلص من الكذب ، وهذا زجر عن التحديث بشيء لم يعلم صدقه ، بل على الرجل أن يبحث في كل ما سمع من الحكايات والأخبار ، خصوصاً من أحاديث رسول الله على الم صدقه من كذبه (قال أبو داود: لم يذكر حفص) بن عمر مسلا أبا هريرة) فرواه حفص مرسلا وروى محد بن الحسين مسنداً شيخ المصنف (أبا هريرة) فرواه حفص مرسلا وروى محد بن الحسين مسنداً

ابن حفص المدائني

<sup>(</sup>١) فى نسخة: أنا (٢) زاد فى نسخة: فى ح<sup>ر</sup>يثه (٣) زاد فى نسخة: قال أبو داود: ولم يسنده إلا هذا الشبخ يعنى على

#### باب في حسن الظن

حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد ح ونا نصر ابن على ، عن مهنأ أبى شبل () ولم أفهمه جيداً منه ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن واسع ، عن شتير قال نصر ; شتير بن نهار ، عن أبى هريرة قال نصر : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : حسن الظن من حسن العبادة ().

### ياب في حسن الظن

(حدثنا موسی بن إسماعیل نا حماد ، ح ونا نصر بن علی عن مهنا أی شبل) قال أبو داود: (ولم أفهمه) أی الحدیث (جیداً منه) أی من نصر بن علی (عن حماد بن سلمة) أی کلاهما عن حماد بن سلمة (عن محمد بن واسع، عن شتیر) و هذا قول موسی بن إسماعیل (قال نصر) بن علی شیخ المصنف (شتیر ابن نهار) بضم المعجمة و فتح المثناة الفوقیـــة مصغرا ، و نهار بفتح النون و تشدید الهاء عن أبی هریرة حدیث حسن الظن من العبادة ، و عنه محمد بن واسع فیما قاله حماد بن سلمة ، و قال غیره عن محمد بن واسع عن سمیر بن نهار قال البخاری : قال لی محمد بن بشار عن ابن مهدی : لیس أحد یقول شتیر قال البخاری : قال لی محمد بن بشار عن ابن مهدی : لیس أحد یقول شتیر الا حماد بن سلمة ، قلت الاختلاف الواقع بین موسی بن إسماعیل ، و نصر ابن علی شیخی المصنف ، لیس فی لفظ شتیر و سمیر لان روایتهما بواسطة ماد بن سلمة ، ولکن الاختلاف بینهما بأن موسی بن إسماعیل قال : شتیر ماد بن سلمة ، ولکن الاختلاف بینهما بأن موسی بن إسماعیل قال : شتیر

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة: قال أبو داود

<sup>(</sup>٢) زاد في نسخة : قال أبو داود : مهنأ ثقة بصرى

حدثنا أحمد بن محمد المروزى نا عبد الرزاق أنا معمر ، عن الزهرى ، عن على بن حسين ، عن صفية قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ، فقمت فانقلبت ، فقام معى ليقلبنى ، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان

فقط، ونصر بن على زاد اسم أبيه فقال شتير بن نهار (عن أبى هريرة قال نصر : عن النبى عَلَيْنَا فَلَى أَى أَسنده نصر وأوقفه موسى بن إسماعيل (قال : حسن الظن من حسن العبادة) قلت : أما حسن الظن بالله تعالى بأن يعمل أعمالا صالحة فيحسن الظن بالله سبحانه ، بأن يتقبله ، ويعفو عنه ما قصر فيه فهو من العبادة ، وأما حسن الظن بالناس : فإن كان في موقع حفظ المال فليس هو من العبادة ، بل هو خلاف الحذر والاحتياط ، وأما إن كان في العبادة لأن سوء كان في الحل الحالى عن الاحتياط ، فهو إثم .

(حدثنا أحمد بن محمد المروزى نا عبد الرزاق أنا معمر، عن الزهرى، عن على بن الحسين عن صفية أم المؤمنين قالت: كان رسول الله عَيَّظِيَّةٍ: معتكفاً) في المسجد (فأتيته) في المسجد (في معتكفه (أزوره ليلا فحدثته) بالأحاديث (فقمت فانقلبت فقام معي) إلى جانب المسجد (ليقلبني) أى ليردنى إلى بيتى (وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان من الأنصار) قال الحافظ: لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث ، إلا أن ابن العطار في شرح العمدة زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر ، ولم يذكر لذلك مستندا (فلها رأيا رسول الله عَلَيْظِيَّةٍ) ورأيا معه امرأة (أسرعا) في المثى ، ولما رأى

من الأنصار فلما رأيا رسول () الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : على رسلم إنها صفية بنت حيى ، قالا سبحان الله يا رسول الله ، قال : إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم ، فخشيت أن يقذف فى قلو بكما شيئا أوقال شراً .

#### باب في العدة

حدثنـا (\*) ابن المثنى ، نا أبو عامر ، نا إبراهيم

ولا تعجلا (إنها) أى المتى (فقال النبي والله على الله والا سبحان الله ولا تعجلا (إنها) أى التي معى (صفية بنت حيى) زوجتى (قالا سبحان الله يا رسول الله) أنظن بك الظن السوء وقد آمنا بك (قال) عليه في المسيطان يجرى من الإنسان بجرى الدم) أى في قلبه (فشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً أو قال شرا) كتب مولانا محمد يحيي المرحوم في التقرير أراد المؤلف بإيراد هذه الرواية بهذا الباب النبيه على أنه كما يجب على المرأ إحسان الظن بغيره فكذلك يجب عليه التحرز عن ارتكاب ما يسوء به ظن غيره كما فعله النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي مؤلف في المرأ نفسه من التهمة مع ماله من شرف المرتبة فكيف بغيره أن وعلى هذا فيكون مؤدى هذه الرواية مؤدى قوله المرتبة فكيف بغيره أوعلى هذا فيكون مؤدى هذه الرواية مؤدى قوله مؤدى القوا مواضع التهم .

باب فى العدة أى الوعد

(حدثنا ابن المثنى نـا أبو عامر نا إبراهيم بن طهمان عن على

(١) فى نسخة : النبى (٢) زاد فى نسخة . مجمد

ابن طهمان ، عن على بن عبد الأعلى ، عن أبى النعان ، عن أبى النعان ، عن أبى وقاص ، عن زيد بن ارقم ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن ينى له فلم يف ولم يجى الميعاد فلا إثم عليه .

حدثنا محمد بن يحيى (۱) النيسا بورى ، نا محمد بن سنان ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن بديل ، عن عبد الكريم ، عن (۲)

ابن عبد الأعلى، عن أبى النعان) عن أبى وقاص، عن زيد بن أرقم فى الميعاد قال الترمذى بجهول وذكره ابن حبان فى الثقات قلت: وقال أبو حاتم: بجهول (عن أبى وقاص) عن زيد بن أرقم وسلمان الفارسى وعنه أبو النعان قال أبو حاتم بجهول (عن زيد بن أرقم عن النبى عَنْ الله قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يني له فلم يف ) لعذر (ولم يجىء للميعاد فلا إثم عليه) قال فى اللهعات: فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب شرعى بل هو من مكارم الأخلاق بعد أن كان نيته الوفاء، وأما جعل الخلف فى الوعد من علامات النفاق فمعناه الوعد على نيته الخلف، وقيل الخلف: فى الوعد ومن غير مانع حرام، وهو المرادها هنا، وكان الوفاء بالوعد مأمورا به فى الشرائع السابقة .

(حدثنا محمد بن يحيى النيسا بورى ، نا محمد بن سنان، نا إبر اهيم بن طهمان، عن بديل ، عن عبد الكريم) بن عبد الله بن شقيق العقيلي ووى عن أبيه حديث عبد الله ابن أبي الحساء في مبايعة النبي عبد الله بن شقيق)

<sup>(</sup>١) في نسخة : ابن فارس (٢) زاد في نسخة : ابن

عبد الله بن شقيق ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن أبي الحمساء قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية ، فوعدته أن آنيه بها في مكانه ، فنسيت فذكرت بعد ثلاث ، فجئت فإذا هو في مكانه ، فقال : يا فتى لقد شققت على ،أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك ، قال أبو داود : قال محمد بن يحيى : هذا عندنا عبد الكريم ابن عبد الله بن شقيق () .

العقيلي (عن أبيه عن عبد الله ابن أبى الحسام) العامرى له صحبة سكن البصرة، وقيل مصر، له حديث واحد مختلف في إسناده رواه أبو داود: من حديث بديل بن ميسرة، عن عبد السكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عنه وقيل عن عبد السكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه ، عنه وهو الصواب قال عن عبد السكريم بن عبد الله بن شقيق والد عبد الله جاهلي لا أعلم له أبو بكر البزار: والأول خطأ لأن شقيق والد عبد الله جاهلي لا أعلم له إسلاماً (قال: بايعت النبي ويكالية : ببيسع) أى اشتريت منه شيئاً (قبل أن يعمث ) للرسالة إلى الناس (وبقيت له) أى لرسول الله ويكالية : (بقية ) أى شيء من ثمن المبيع على (فوعدته أن آتيه بها) أى بما بق على (في مكانه) الذي كان فيه رسول الله ويكالية ، (فنسيت ، فذكرت بعد ثلاث ) أى بعد الذي كان فيه رسول الله ويكالية ، (فنسيت ، فذكرت بعد ثلاث ) أى بعد مضى ثلاث ليال (فجئت فإذا هو في مكانه) الضمير للنبي ويكالية : أو للبيسع فقال ) النبي ويكالية (يا فتي لقد شققت على أى أوقعت المشقة (أنا ها هنا منذ (فقال) النبي ويكالية (يا فتي لقد شققت على أى أوقعت المشقة (أنا ها هنا منذ (فقال) على حسب الوءد (أنتظرك قال أبو داود : قال) شيخي (محمد ثلاث) على حسب الوءد (أنتظرك قال أبو داود : قال) شيخي (محمد ثلاث)

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة : قال أبوداود : هكذا بالمنی عنعلی بن عبد الله ، قال أبو داود : بلغنی أن بشر بن السری رواه عنعبد الكريم بن عبد الله بن شقبق

## باب فيمن يتشبع بما لم يعط

حدثنا سلیمان بن حرب، نا حماد بن زید، عن هشام ابن عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أساء بنت أبی بكر أن امرأة قالت یا رسول الله: إن لی جارة، تعنی ضرة، هل علی جناح إن تشبعت لها بما لم یعط زوجی؟ قال: المتشبع بما لم یعط(" كلابس(" زور .

ابن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق) ولكن قال شيخى: محمد بن سنان ، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبيه ، قلت يمكن تأريله بأن يكون عن أبيه بدلا عن عبد الله بن شقيق .

# باب فيمن يتشبع بمالم يعط

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم قوله المتشبع بمالم يعط ، والكراهة فيه مضرة كما فيما نحن فيه ، فأما إذا تضمن إصلاحذات البين أو التحديث بإنعام الزوج أو غيره ليكون شكراً أو مدحاً فليس فيه كثير ضرر نعم يستحب الاكتفاء بالتورية وترك صريح الكذب .

(حدثنا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبى بكر أن امرأة ) لم أقف على تسميتها (قالت : يارسول الله إن لىجارة ، تعنى ضرة، هل على جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجى :) أى أظهرت أنه أعطاني وما أعطانيه (قال) عليمينية (المتشبع

<sup>(</sup>١) في نسخة : لم يعطه (٢) في نسخة : كاللابس

### باب ما جاء في المزاح

حدثنا وهب بن بقية ، أنا خالد ، عن حميد ، عن

بما لم يعط كلابس) ثوبى (زور) أى كن يلبس ثياب الزهد ويظهر التخشع وليس بزاهد، وكمن يلبس الثياب الحسنة ليصدق فى شهادة الزور ولا ترد شهادته ، فالتثنية باعتبار أن العرب كانوا يلبسون الإزار والرداء ، وقال فى النهاية : المشكل من هذا الحديث تثنية ثوب معناه أن الرجل يجعل لقميصه كمين أحدهما فوق الآخر ليرى أن عليه قيصين وهما واحد ، وهذا إنما يكون فيه أحد الثوبين زور إلا الثوبان ، والأحسن أن يقال إن المتشبع بما لم يعطه أن يقول : أعطيت كذا لشيء لم يعطه، فإما أنه يتصف بصفات ليست فيه ويريد أن الله تعالى منحه إياها أو يريد أن بعض الناس وصله بشيء خصه به ، فيكون بهذا القول قد جمع بين المكذبين، أحدهما اتصافه بما ليس فيه أو أخذه ما لم يأخذه و الآخر الكذب على المعطى هو الله تعالى ، أو الناس وأراد بثوبي الزور هذين الحالين الذين ارتكبهما واتصفهما ، والثوب يطلق على الصفة المحمودة لأنه شبه اثنين باثنين .

## باب ما جاء فى المزاح<sup>(1)</sup>

قال فىالمجمع ،بالضم اسم ، و بالكسرمصدر ، وقال فى القاموس : مزح كمنع مزحا ومزاحة ومزاحا بضمها، وهما اسمان : دعب .

(حدثنا وهب بن بقية ، أنا خالد ، عن حميد ، عن أنس أن رجلا أتى

<sup>(</sup> ۱ ) قال المناوى: قبل لسفيان بن عينة المزاح محنة ، قال : بل سنة ، لكن الشانفيمن محسنه ويضعهموا سعه ، در خل الشعبي وليمة . فرآي أهلها سكوتا =

أنس أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله احملنى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنا حاملوك على ولد ناقة (١) ، قال : وما أصنع بولد الناقة (٣) ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وهل تلد الإبل إلا النوق .

حدثنا يحيى بن معين ، نا حجاج بن محمد ، نا يونس ابن أبي إسحاق (٢) ، عن العيزار بن حريث ، عن النعان

النبى وَتَطَالِنَةُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله احملَى ) أَى أَعْطَى حَوْلَةُ أَرِكَبُهَا (فَقَالَ النبي وَتَطَالِنَةُ وَالله عَلَى الله الله الله الله وَمَا أَصْنَعُ بُولِدَالنَاقَةُ ؟) فإنه توهم على ما هو متعارف أن ولد الناقة هو الصغير لا يصلح للركوب ( فقال النبي وَتَطَالِنَةُ : وهل تلد الإبل إلا النوق) فكل إبل ولد الناقة ، وكان قوله وَتَطَالِنَةُ إِنَا حَامُلُولُهُ عَلَى ولد الناقة ، وكان قوله وَتَطَالِنَةً إِنَا حَامُلُولُهُ عَلَى ولد الناقة بطريق المزاح والمداعبة .

(حدثنـا يحيى بن معين ، نا حجاج بن محمد ، نا يونس بن إسحاق ، عن

فقال: مالى أراكم كأربكم في جنازة ، أين الفنا ، أين الدف ؟ قلت: وقد ثبت عن النبي وتبليلي فعلا و قريراً ، الأنواع الدردة من المزاح مها مافي المرقاة النبائل في احتضائه ويتبلي زاهرا من خلفه و هدو لا يبصره، ومنها مافي المرقاة من لطخ عائدة وجه سودة مجرير: لإبادها عن أكامها ، وضحكه وتبليل ، فها للاسف إن النصارى أخذوا حسناتنا وأخذنا سيئاتهم .

<sup>(</sup>١) فى نسخة: الناقة (٢) فى نسخة: ناقة

<sup>(</sup>٣) زاد في نسخة : عن أبي إسحاق

ابن بشير ، قال ؛ استأذن أبو بكر على النبى صلى الله عليه وسلم : فسمع صوت عائشة عاليا ، فلما دخل تناولها ليلطمها ، وقال ألا أراك ترفعبن صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم حين ابو بكر مغضبا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر :كيف رأيتنى أنقذتك من الرجل ؟ قال : فحك أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدهما قد اصطلحا ، فقال لهما : أدخلانى في حربكما ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : قد فعلنا ، قد فعلنا .

العيزار بن حريث، عن النعان بن بشير، قال: استأذن أبو بكر على النبي على النبي التيانية ) في بيته (فسمع صوت عائشة) رضى الله عنها (عاليا، فلما دخل تناولها) أى أخذ عائشة (ليلطمها) أى ليضربها باليد على وجهها (وقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله على النبي على أن يلطمها (وخرج أبو بكر مغضبا) على عائشة (فقال النبي على أن الرجل؟) (حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك) أى خلصتك (من الرجل؟) والمزاح في إطلاق لفظ الرجل على أبي بكر (قال: فمكث أبو بكر أياما ثم والمزاح في إطلاق لفظ الرجل على أبي بكر (قال: فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله على الله على أدخلتماني في حربكا، فقال النبي على النبي النبي

حدثنا مؤمل بن الفضل ، نا الوليد بن مسلم ، عن عبد الله بن العلاء ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبى إدريس الخولانى ، عن عوف بن مالك الأشجعى قال ؛ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى غزوة تبوك وهو فى قبة من أدم فسلمت فرد وقال : ادخل ، فقلت : أكلى يا رسول الله ؟ قال كلك فدخلت .

حدثنا صفوان بن صالح ، نا الوليد ، نا عثمان بن أبي العاتكة ، قال إنما قال : أدخل كلى من صغر القبة .

<sup>(</sup>حدثنا مؤمل بن الفضل، نا الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلام، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: أتيت رسول الله عليالية في غزوة تبوك وهو في قبة) أي خيمة صغيرة (من أدم، فسلمت عليه فرد وقال:) أي النبي عليالية (أدخل فقلت: أكلى يا رسول الله) أي أدخل كلى كأنه أشار إلى صغر الحيمة كأنه لا يسع أن أدخل كلى (فقال: كاك فدخلت) فكان هاهنا المزاح من عوف ابن مالك فكاكان رسول الله عليالية عماز حأصابه كذلك كان الصحابة يماز حونه.

<sup>(</sup>حدثنا صفوان بن صالح ، نا الوليـد ، نا عثمان ابن أبى العاتكة قال : إنما قال أدخل كلي من ) أجل (صغر القبة ) أى الخيمة .

حدثنا إبراهيم بن مهدى ، نا شريك ، عن عاصم ، عن أنس قال ؛ قال لى النبي (') صلى الله عليه وسلم ؛ يا ذا الأذنين .

# باب من يأخذ الشيء من مزاح (۲)

حدثنا محمد بن بشار ، نا یحبی ، ح و نا سلیان بن عبد الرحن الدمشق ، نا شعیب بن إسحاق ، عن ابن أبی ذئب ، عن عبد الله بن السائب بن یزید ، عن أبیه ، عن جده أنه سمع النبی (۲) صلی الله علیه و سلم یقول : لا یأخذن أحد متاع أخیه لاعبا جاداً (۱) ، وقال سلیان :

الدمشق، عد أنا محمد بن بشار نا يحيى، حونا سليان بن عبد الرحمن الدمشق، نا شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عنعبد الله بن السائب بن يزيد، عن

<sup>(</sup>حدثنا إبراهيم بن مهدى ، نا شريك ، عن عاصم ، عن أنس قال: قال للنبي وَ الله الله وَ الله وَالله وَال

باب من يأخذ الشيء من أى لاجل (مزاح)

 <sup>(</sup>١) في نسخة : رسول الله
 (٢) في نسخة : ولا إلى
 (٣) رسول الله

لعبا ولا جداً ومن أخذ عصا أخيه فليردها، لم يقل ابن بشار بن يزيد، وقال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سليهان الأنبارى ، نا ابن نمير، عن الاعمش، عن عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبى صلى الله عليه وسلم فنام

أبيه) السائب (عن جده) يزيد بن سعيد (أنه سمع النبي عَلَيْكُمْ : يقول لا يأخذن (١) أحدكم متاع أخيه لا حباً (٢) جاداً) أى لا عباً في الحال ، وجادا في المال (وقال سليمان لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها) أي إليه لأن مال الغير وإن كان حقيرا لا يحل أخذه (لم يقل) محمد (بن بشار : بن يزيد) وقال عن عبد الله بن السائب فقط (وقال : قال رسول الله ميالية :) أي قال عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ميالية :

حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى نا ابن نمير، عن الأعش ، عن عبد الله ابن يسار عن عبد الرحن ابن أبي ليلي قال : حدثنا أصحاب محمد مسليلية : أنهم

<sup>(</sup> ١ ) وظاهر مافي « الإصابة » في ترجمة زيد بن <sup>بما</sup>بت أنه ﷺ منع عن ذلك في غزوة الحندق .

<sup>( \* )</sup> و بسط القارى فى تركيبه و معناه ، والحاصل أن له أربعة معان أن ياخذ على سبيل المزاح، ثم يمسكه لنفسه ، والنانى أن ياخذ بحيث يظهر اللعب و فى نفسه يضمر أنه ياخذ والثالث عكسه يظهر الجد ليغيظه ، ولا ير مد الاخذ فى المر والرابع كلمتان بالعطف أى لا ياخذ فى المزاح ولا فى الجد كما يدل عليه لفظ سلمان والبسط فى هامش ه الكوكب » .

رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه () ففزع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل لمسلم أن يروع مسلما .

# باب ما جاء في التشدق في الكلام

حدثنا محمد بن سنان (۱) نا نافع بن عمر ، عن بشر ابن عاصم ، عن أبيه ، عن عبد الله (۲) ، قال : قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل (۲) الباقرة بلسانها .

كانوا يسيرون مع النبي وَلِيَّالِيَّهُ : فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ) أى الحبل فلما انتبه من النوم ولم ير الحبال (ففزع) أى الرجل (فقال النبي وَلِيَّالِيَّهُ : لا يحل اسلم أن يروع مسلماً ) والمراد بالفزع الذعر فلا يحل لمسلم أن يفزع مسلماً ولو هازلا .

## باب ما جاء في التشدق في الـكلام

التشدق: التكلف في الكلام، أو الكلام بملاً فيه

حدثنا محمد بن سنان ، نا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو (قال: قالرسول الله عِلَيْنَةِ إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه

<sup>(</sup>١) في نسخة: فأخذها

<sup>(</sup>٢) زاد في نسخة : الباهلي ، وكان ينزل العوقة

 <sup>(</sup>٣) قال أبو داود: هو ابن عمر و
 (٤) في نسخة ٠ كما يتخلل .

حدثنا ابن السرح ، نا ابن وهب ، عن عبد الله ابن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تعلم صرف الكلام ليسبى به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا .

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن زيد

تخلل الباقرة باسانها) قال المنذرى: هو الذى يتشدق فى الكلام، ويفخم بلسانه كما تلف البقرة الكلاً بلسانها، والمراد أن المبغوض، والمذموم هو المبالغة فى الكلام على التكف والتصنع، وأما إذا كانت البلاغة خلقيا فلا يدخل فى الذم.

(حدثنا ابن السرح نا ابن وهب ، عن عبد الله بن المسيب ، عن الضحاك ابن شرحبيل ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وسيلية : من تعلم صرف السكلام ) هو ما يتكلف الإنسان من الزيادة فى السكلام من وراء الحاجة ضبطه التاجى فى حاشية الترغيب والترهيب بكسر الصاد ، ومقتضى النهاية ، والقاموس أنه بفتح الصاد (ليسبى به قلوب الرجال أو ) للشك من الراوى (الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) قيل هما النافلة ، والفريضة ، وقيل الصرف التوبة ، والعدل الفدية ،كتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى التقرير قوله ليسبى به القلوب فأما لو نوى فيه أن يؤثر كلامه ووعظه فى سبيل الله خالصا فلا ضير .

(حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عيد الله

ابن أسلم ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : قدم رجلان من المشرق فخطبا ، فعجب الناسيعني لبيانهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من البيان لسحراً ، أو إن بعض البيان لسحراً .

## حدثنا سليهان بن عبد الجميد البهراني، أنه قرأ في أصل

ابن عمر أنه قال: قدم رجلازه ن المثمر ق غطبا ، فعجب الناس ، يعنى لبيانهما فقال رسول الله وكيالي : إن ه ن البيان المحراً أو ) لا له ه ه ن الميدانى به ض البيان السحر ) نقل في الحاشية عن المعات نقل العابي من الميدانى أن الرجاين أحدهما الزبر قان بن بدر ، وثانيهما عمر و بزرهتم ، وقصتهما أن الزبر قان تفاخر في نضائله بكلات فصيحة ، وأجابه عمر و ، ونسبه إلى اللوم بكلام بليم ، وقال الزبر قان : والله يا رسول الله إنه قد علم منى غير ما قال، وما منعه أن يتمكلم بذلك إلا الحسد ، فأجابه عمر و ثانيا بما هو أبلغ من الأول ، وفي إحياء العلوم مدحه يوما ثم ذمه يوما آخر فقال رسول الله وأرضاني أمس فقلت أحسن ما علمت فيه ، وأغضبني اليوم فقلت أقبع ما وجدت فيه ، فقال رسول الله ما وجدت فيه ، فقال رسول الله والنائم الميان للسحراً ، يعني بعض ما وجدت فيه ، فقال رسول الله والمائم إلى الباطل ، وظاهر سياق البيان بمشابهة السحر في صرف القلوب ، وإمالتها إلى الباطل ، وظاهر سياق النصة أنه ذمه على تشدق اللسان ، وتاون المكلام تارة فتارة ، انتهى .

(حدثنا سایمان بن عبد الحید البهرانی أنه قرأ فی أصل إسماعیل ابن عیاش ، وحدثه) أی سلیمان (محمد بن إسماعیل ابنه) حاصله أن سلیمان بن عبد الحمید ، وصل إلیه همذا الحدیث بطریقین أحدهما أنه قرأ فی أصل

إسماعيل بن عياش وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه (۱) قال: حدد ثنى أبى ، قال: حدد ثنى ضمضم عن شريح ابن عبيد ، قال: ثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص قال يوما وقام رجل فا كثر القول، فقال: عمرو لو قصد (۱) في قوله لكان خيراً له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت ، أو أمرت أن أنجرز في القول فإن الجواز هو خير.

إسماعيل بن عياش فهذا أحد الطريقين ، وفيه الصعود بدرجة واحدة ، والطريق الثانى أنه حدثه محمد بن إسماعيل بن عياش بطريق التحديث ، وفيه النزول (قال) محمد (حدثنى أبى قال : حدثنى ضمضم ، عن شريح بن عبيد قال : ثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص قال يوما ، وقام ) الواو للحال أى والحال أنه قام (رجل فأكثر القول) أى طول الكلام (فقال عمرو: لو قصد) أى اعتدل ، وتوسط (في قوله لكان خيراً له شمعت رسول الله عليه في قوله لكان خيراً له شمعت رسول الله عليه في قوله لكان خيراً له شمعت رسول الله عليه في قول لقد رأيت أو ) للشك من الراوى (أمرت أن أنجوز في القول) أى أوجز (فإن الجواز) أى الإيجاز (هو خير).

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : عنه

<sup>(</sup>٢) في نسخة : لو قصر

#### باب ما جاء في الشعر

حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة ، عن الأعمش، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً ، قال أبو على : بلغنى عن أبى عبيد أنه قال وجهه أن يمتلىء قلبه حتى يشغل عن القرآن وذكر الله فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئاً من الشعر ، وإن من البيان لسحراً (١٠ كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الانسان فيصدق فيه المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الانسان فيصدق فيه

### باب ما جاء في الشعر (٢)

(حدثنا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة ، عن الاعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الآن يمتلي مجوف أحدكم قيحا)أى بالدم

<sup>(</sup>١) في نسخة : قال

<sup>(</sup> ٧ ) اختلف العلماء فى جواز إنشاد الشمر والأئمة الأربعة على جوازه كما بسطه العينى اوفى الفتح عن عبد البر: الإجماع على جولزه بشروط ، و بسط الطحاوى روايات الباب ا ه وفى « الدر المختار » فى المجلد الحامس أشعار العرب لوكان فيها ذكر الفسق فكرهه ، وفى المجلد الأول أشعار المولدين مكروهة وجعل ابن عابدين الشعراء ست طبقات ، وقال : تعلم الطبقات الثلاثة الأول قرض كفاية ، وذكر بعض أحكامه ا ه .

حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر ، فكمأنه سحر السامعين بذاك .

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، نا ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهرى ، حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن البنالحارث بن هشام، عن مروان بن الحكم، عن عبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث ، عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن من الشعر حكمة .

المخلوط مع الصديد (خير له مر. أن يمتلى معرا) إشارة إلى كون الشعر مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن ، والذكر ، والعلوم الشرعية ، وهو مذموم من أى شعر كان (قال أبو على) اللؤلؤى تلميذ المضنف (بلغنى عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلى مقلبه) أى شعراً (حتى يشغله عن القرآن ، وذكر الله فإذا كان القرآن و العلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئاً من الشعر ، وإن من البيان لسحراً كنان المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمن الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر فكأنه سحر السامعين بذلك ) .

حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحراً وإن من الشعر حكما.

حدثنا محمد بن یحیی بن فارس، نا سعید بن محمد (۱)

وذكره ابن حبان فى الثقات له عندهم حديث واحد فى إن من الشعر لحكمة (عن أبى بن كعب أن النبى عَلَيْنَاتُهُمْ قال : إن من الشعر ) أى بعض الشعر (حكمة).

(حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : جاء أعر ابى إلى النبي عَلَيْنَاتُهُ : فِعل يَدَكُم بكلام) بليبغ (فقال رسول الله عَلَيْنَاتُهُ : إن من البيان سحراً) اختلف العلماء فى قوله عَلَيْنَهُ : إن من البيان سحراً، فقيل : أورده مورد الذم لتشبيه بعمل السحر لغلبة القلوب، وتزيينه القبيح وتقبيحه الحسن، وإليه أشار الإمام مالك رضى الله عنه فإنه ذكر هذا الحديث فى الموطأ فى باب مايكره من الكلام، قيل معناه إن صاحبه عندا الحديث فى الموطأ فى باب مايكره من الكلام، قيل معناه إن صاحبه أى إنه تمال له القلوب، ويرضى به الساحر بعلمه، وقيل : أورده مورد المدح أى إنه تمال له القلوب، ويرضى به الساخط، وينزل له الصعب، ويشهد له أن من الشعر لحكمة ، وهذا لا ريب فيه أنه مدح (وإن من الشعر حكما) أى حكمة كما فى قوله تعالى : دوآتيناه الحكم، أى الحكمة .

(حدثنا محمد بن يحيي بن فارس ، نا سعيد بن محمد ، نا أبو تميلة) يحيى بن

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : يعني الجرمي

نا أبو تميله، حدثني أبو جعفر النحوى عبد الله بن ثابت، حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحراً (١)، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا ، فقال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، أما قوله إن من البيان سحراً فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، وأما

واضح (حدثنى أبو جعفرالنحوى عبد الله بن ثابت ) المروزى ، روى عن صخر بن عبد الله بن بريدة حديثا واحداً قلت قرأت بخط الذهبى فى الميزان شيخ لا يعرف تفرد عنه أبو تميلة (حدثنى صخر بن عبد الله بن بريدة ) ابن الحصيب الاسلمى المروزى ليس له فى السنن غير هذا الحديث ذكره ابن حبان فى الثقات (عن أبيه) عبد الله بن بريدة (عن جده) بريدة بن الحصيب (قال سمعت رسول الله عليه الله يقول إن من البيان سحراً ، وإن من العلم جهلا) قيل : هو أن يتعلم الايحتاج إليه كالنجوم ، وعلوم الأوائل وقيل : هو أن يتكلف العالم القول فيما لا يعلمه فيجهله ذلك (وإن من الشعر حكما) أى حكمة (وإن من القول عيالا) أى وبالاكما جاء البلاء موكل والعالم الذى يعلمه كذا فى المجمع (فقال صعصمة بن صوحان؛ صدق فبي الله والعالم الذى يعلمه كذا فى المجمع (فقال صعصمة بن صوحان؛ صدق فبي الله علي الناس (وهو) أى الرجل (ألحن بالحجج) أى أفصح (من صاحب الحق

<sup>(</sup>١) في نسخة : لسحراً

قوله من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك ، وأما قوله وإن من الشعر حكما فهى هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ الناسبها() وأما قوله من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شانه ولا يريده .

حدثنا ابن أبى خلف وأحمد بن عبدة المعنى قالا: نا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن سعيد ، قال : مر عمر بحسان وهو ينشدفي المسجد فلحظ إليه فقال (٣) كنت أنشد وفيه من هو خير منك.

فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق) أى يسقط عنه بحسن بيانه (وأما قوله من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه مالا يعلم فيجهله ذلك) أى يكون سببا لتجهيله (وأما قوله إن من الشعر حكما فهى هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ الناس بها ، وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك ، وحديثك على من ليس من شأنه ، ولا يريده) أى لا يقبل عليه فيصير كلامك ثقيلا عليه كالعيال .

<sup>(</sup>حدثنا ابن أبى خلف وأحمد ابن عبدة المعنى ) أى معنى حديثهما واحد (قالا : نا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن سعيد قال : مر عمر) رضى الله عنه (بحسان ، وهو ينشد فى المسجد) أى يرفع الصوت بالأشعار

<sup>(</sup>۱) فی نسخة: يتعظ بها الناس (۲) زاد فی نسخة: إن من (۲) زاد فی نسخة: إن من (۳) زاد فی نسخة: قد

حدثنا أحمد بنصالح، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة بمعناه زاد فخشى أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه .

حدثنا محمد بن سليمان المصيصى نا ابن أبى الزناد ، عن أبيه ، عن عروة وهشام (١) ، عن عروة ، عن عائشة

( فلحظ إليه ) أى نظر عمر رضى الله عنه إلى حسان ( فقال ) أى حسان ( كنت أنشد ) فى المسجد ( وفيه ) أى والحال أن فى المسجد ( من هو خير منك ) أى رسول الله عَيَّالِيَّةِ ، قال المنذرى : وأخرجه النسائى ، وسعيد ابن المسيب لم يصح سماعه من عمر رضى الله عنه قال : كان سمع ذلك من حسان بن ثابت في صل .

(حدثنا أحمد بن صالح ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة بمعناه ) أى بمعنى الحديث المتقدم (زاد) معمر (فخشى) عمر (أن يرميه) أى يرد إنكاره (برسول الله مَيَّالِيَّةُ ) أى بأجازته بَيِّالِيَّةُ (فأجازه) كتب مولانا محد يحيى المرحوم فى تقريره قوله : فخشى عمر رضى الله عنه أن يرميه الخ يعنى أنه خاف أن يقابل بإجازة النبي عَيَّالِيَّةُ بالرد ، وإلا فالحق كان مع عمر رضى الله عنه فإن العلة التي رخص لها إنشاد حسان فى المسجد قد ارتفعت اه .

(حدثنا محمد بن سليمان المصيصى ، نا ابن أبى الزناد ، عن أبيه ، عن عروة ، وهشام ) عطف على أبيه (عن عروة ، عن عائشة قالت : كان

<sup>(</sup> ۱ ) زاد فی نسخة : ابن عروة

قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبراً فى المسجد، فيقوم عليه يهجو من قال فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا أحمد بن محمد المروزى، حدثنى على بن حسين عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال و والشعراء يتبعهم الغاوون » فنسخ من ذلك و أستثنى فقال (1) و إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً » .

رسول الله عَيَّالِيْهِي يضع لحسان منبراً في المسجد) أي يأمر بوضعه في المسجد لحسان (فيقوم) حسان (عليه يهجو من قال: في رسول الله عَيَّالِيْهِ:) من المحدو (فقال رسول الله عَيَّالِيْهِ: إن روح القدس (۲) أي جبريل (مع حسان) يؤيده (ما) أي ما دام (نافح) أي دافع (عن رسول الله عَيَّالِيْهِ) هجاء المشركين .

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن محمد المروزى ، حدثنى على بنحسين ، عن أبيه ) حسين ابن واقد ( عن يزيد النحوى ، عن عكرمـــة ، عن ابن عباس قال :

<sup>(</sup>١) في نسخة : وقال

<sup>(</sup>٢) بضم الدال ويسكن للروح إلى آخر ما بسطه القارىء

#### باب ما جاء في الرقيا

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن زفر بن صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول (') الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول : هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟، ويقول: إنه ليس يبقى بعدى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة .

والشعراء يتبعهم الغاوون، فنسخ من ذلك، واستثنى فقال: وإلا الذين آمنوا
 وعماوا الصالحات ، وذكروا الله كثيراً ، )

### باب ما جاء في الرؤيا(\*)

(حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة ، عن زفر بن صعصعة ) بن مالك عن أبى هريرة حديث هل رأى أحد منكم رؤيا ، وقيل عن أبيه عن أبى هريرة وهو المحقوظ قال النسائى: ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات له هذا الحديث الواحد (عن أبيه)

<sup>(</sup>١) في نسخة : النبي

<sup>(</sup> ٧ ) اختلف فى حقيقه الرؤيا على أقوال ذكرها الحافظ فى الفتح أشد البسط ، ويقال : الرؤيا مختص بالمنام والرؤية باليقطة ، وقيل : الرؤيا عام كما بسطه القسطلانى فى المواهب والزرقانى فى شرحه فى بحث المعراج ، وفى الفتاوى الحديثية لابن حجر أنه تخليق الله سبحانه وتعالى، وأبطل غير ذلك من الاقاويل وبسط الاختلاف فيها فى شروح الشمائل والكوكب ومقدمة تعطير الأنام وغيره من كتب التعبير و ذكر فى إعلام الموقمين أصول التعبير .

حدثنا محمد بن كثير ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من ستة وأر بعين جزءاً من النبوة.

صعصعة بن مالك روى عن أبى هريرة فى الروّيا قال النسائى : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ما أظنه لتى أبا هريرة (عن أبى هريرة أن رسول الله ويَتَطَلِّبُهُ كان إذا أنصرف) متوجها إلى الجماعة (من صلاة الغداة) أى الصبح (يقول : هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟، ويقول إنه ليس يبق بعدى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة) أى ينقطع الوحى بموتى فلا يبتى ما يعلم منه مما سيكون إلا الرؤيا الصالحة ، كأن المراد ليس يبقى على العموم ، وإلا فالكشف والإلهام للأولياء موجود .

(حدثنا محمد بن كثير ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن عبادة ابن الصامت أن النبي علية قال وأريا المؤمن جزء من سنة وأربعين (١) جزءاً من النبوة) قال في مرقات الصعود قال الخطابي : معنى هذا الكلام تحقيق أمر الرؤيا ، وتأكيده ، وقال بعضهم : معناه أي الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لأنها جزء باق من النبوة ، وقال آخر : معناه أنها جزء من

<sup>(</sup>۱) وسط الحافظ فی الفتح اختلاف الروایات فی ذاك ، ثم قال : وجلة ماورد من العدد فی ذلك عشرة ۲۹–۶۹–۶۹–۶۹–۶۹–۶۹–۶۹ ماورد من العدد فی ذلك عشرة ۲۹–۲۷–۲۷–۲۷–۲۷–۲۰ منام معنی الحدیث .

حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم (') أن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ، والرؤيا ثلاث (') فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ، والرؤيا تحزين من الشيطان ، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه ، فإذا واى أحدكم مايكره فليقم عا يحدث به المرء نفسه ، فإذا واى أحدكم مايكره فليقم

أجزاء علم النبوة . وعلم النبوة باق ، والنبوة غير باقية بعد رسول الله ويُطلِقه فهبت النبوة و بقيت المبشرات ، وهى الرؤيا الصالحة ، وقال التاج ابن مكتوم فى تذكرته قد أهدى بعض شارحى الحديث المتكلمين على معانيه فى ذلك معنى حسنا ، وهو أن النبى ويُطلِقه : أقام يوحى إليه فى المنام ستة أشهر ، وأقام بعد ذلك يوحى إليه فى اليقظة ثلاثا وعشرين سنة ، وستة أشهر جزء من ستة وأربعين جزء من ثلاث وعشرين سنة قال : وهذا من أحسن التنزيل على هذا اللفظ ، وأقرب ،أخذاً ، اقيل فى ذلك (٢٠) .

(حدثنا قنيبة بن سعيد ، نا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي عن أبي عن محمد ، عن أبي عن أبي عن النبي أبي المراد قرب زمان الساعة ، ودنو وقتها ، وقيل : المراد اعتداله ، واستواء الليل ، والنهار ، والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع ، ووقت اعتدال الليل والنهار ، وقيل : يحتمل أنه

<sup>(</sup>١) فى نسخة : المؤمن (٢) فى نسخة : ثلاثة

<sup>(</sup>٣) لكن رده الحافظ في الفتح .

<sup>(</sup>٤) اختلفوا في معنى الحديث على أقــوال كثيرة بِسطها العبنى والقارى والحافظ .

فليصل ولا يحدث بها الناس ، قال : وأحب القيد وأكره الغل ، والقيد ثبات فى الدين ، قال أبو داود : إذا اقـترب الزمان يعنى يستويان .

حدثنا أحمد بن حنبل نا هشيم أنا يعلى بن عطاء،

عبارة عن قرب الأجل وهو أن يطعن المؤمن في السن ويبلغ ، أو أن الكهولة و الشيب قال: رؤياه أصدق لاستكاله تمام الحلم، و الأناة وقوة النفس كذا في مرقاة الصعود (وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً ، و الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة) أى الحسنة أو الصادقة (بشرى من الله، و الرؤيا) الثانية (تما يحدث به المرم) أى الثانية (تما يحدث في اليقظة ، ويخلد في قلبه فني الرؤيا يراها (نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يتحدث في اليقظة ، ويخلد في قلبه فني الرؤيا يراها (نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم) من مضجعه (فليصل) الصلاة (ولا يحدث بها الناس قال:) رسول الله من الخل وهو ما يكون في المؤيا بأن يرى أحد أن في رجليه القيد (وأكره الغل) وهو ما يكون في العنق (والقيد) أى تعبيره (ثبات في الدين) وأما الغل فلم يبينه والناترية في هذه الرواية ، ولعله من صفات أهل النار كما ورد في القرآن ولذا كرهه (قال أبو داود: إذا اقترب الزمان يعني الذاركا ورد في القرآن ولذا كرهه (قال أبو داود: إذا اقترب الزمان يعني يستويان).

( حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، أنا يعلى بن عطاء عن وكيم بن عدس

<sup>(</sup>١) هذا مشكل فإن ظاهر الحصر أن ماكون من الله تكون بشرى لاغير مع أنهم اتفتوا أنه قد تكون مبشرة ، وقد تكون منذرة ، وأجاب عنه الحافظ في الفتح .

عن وكيع بن عدس ، عن عمه أبى رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا عبرت وقعت قال : وأحسبه قال : ولا تقصها إلاعلى واد أوذى رأى .

حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول : سمعت يحيى ابن سعيد يقول : سمعت أبا سلمة يقول : سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :الرؤيا من

عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله على الرؤيا على رجل طائر) أى كأنه معلق على رجل طائر ليس له قرار (مالم تعبر فإذا عبرت وقعت) أى تعبيرها (٥) (قال: وأحسبه قال: ولا تقصها إلا على واد أوذى رأى) قال الخطابي: قوله على رجل طائر مثل، ومعناه أنه لا يستقر قرارها مالم يعبر وقال أبو إسحاق الزجاج: في قوله لا تقصها إلا على وادأو ذى رأى ، الواد الذى لا يحب أن يستقبلك في تعبيرها إلا ما تحب، وإن لم يكن عالماً بالعبارة. ولم يعجل لك ما يغمك لا أن تعبيرها يزيلها عما جعلها الله عليه، وأما ذو الرأى فعناه ذو العلم بعبارتها، وأنه يخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما يعلم منها فلعله أن يكون في تفسيره موعظة يردعك عن قبيح أنت عليه أو يكون فيه بشرى فتشكر الله عز وجل على النعمة فيها انتهى.

(حدثنا النضلي قال: سمعت زهيراً يقول: سمعت يحيي بن سعيد يقول:

<sup>(</sup>١) ولذا قال: التعبير لأول معبر ، وقيده البخارى بالإصابة فبوب فى صحيحه من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصبه ، ويؤيده تعبير الصديق الأكبر للا قار بالقبور فى رؤيا عائشة وقد أولت بالأولاد كما فى الأوجز ا ه .

الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ثم ليتعوذ من شرها فرنها لاتضره

حدثنا يزيد بن خالد الهمدانى وقنيبة بن سعيد الثقنى قالا: نا الليث، عن أبى الزبير، عن جابر عن رسول () الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهما فليبصق عن يساره () وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويتحول عن جنبه الذى كان عليه.

سمعتأبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله وَ الله عَلَيْكُانَةِ: يقول الرؤيا) الصالحة (من الله ، والحلم) وهو مايرى فى المنام من الحيالات الفاسدة (من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث) أى ليمصق (عن يساره ثلاث مرات ثم ليتعوذ) أى بالله تعالى (من شرها فإنها لا تضره).

<sup>(</sup>حدثنا يزيد بن خالد الهمدانى وتتيبة بن سعيد الثقنى قالا نا الليث عن أبى الزبير ، عن جابر عن رسول الله عن يُلِيّقِيني : أنه قال إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ) طرداً للشيطان (وليتعوذ بالله من الشيطان) الرجيم (ثلاثا ، ويتحول عن جنبه الذى كان عليه ) وتقدم فى الحديث المتقدم فليقم فليصل ، ووقع ههنا ويتحول عن جنبه فلمل الأمر بالصلاة لمن كان يعتاد صلاة الليل ، والتحول على الجنب لمن لم يكن يعتاد صلاة الليل أو يقال الصلاة إذا انتبه وقت الصلاة ، والتحول إذا انتبه قبل وقتها أو للتخيير فالقيام للصلاة هو أفضل ، وأما التحول عن الجنب فيجوز لدفع كراهتها .

<sup>(</sup>١) فى نسخة : النبي (٢) زاد فى نسخة : ثلاث مرات

حدثنا أحمد بن صالح نا عبد الله بن وهب أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة أو لكانما رآنى فى اليقظة ، ولا يتمثل الشيطان بى

(حدثنا أحمد بن صالح نا عبد الله بن وهب أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُنْ يقول : من رآنى فى المنام فسير انى فى اليقظة (١) قال فى منح الودود ، : قيل أى يوم القيامة فيكون هذا بشارة له بحسن الخاتمة رزقنا الله تعالى ذلك مع جميع الاحبة فسقط ما قيل إنه لا فائدة فيه لانه يراه يوم القيامة جميع الأمة قال فى درجات مرقاة الصعود ، ونقل عن جماعة

<sup>(</sup>١) بسط الحافظ الكلام على معنى الحديث وأقاويل العلماء فيه ، ثم قال: والحاصل فيه سنة معان أحدها انه على التشبيه والثانى سيرى تعبيرها وتاويلها فى الميقظة ، والثالث خاص بأهل عصره ، رابعها أنه يراه فى المرأة التى كان يراه وهذا من أبعد المحامل ، الحامس أنه يراه فى القيامة بمزيد خصيصة ، السادس أنه يراه فى الدنيا حقيقة ويخاطبه الخ وأجل الكلام عليه النووى والدمنتى الخوماقيل فى معناه سيرانى فى الدنيا على رؤيته ويخاطبه الخواه، والوقائع فى ذلك شهيرة ذكر بعضها الشعرانى فى الميزان ، و محت فيه ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثة ، وللسيوطى فيه رسانة تنوير الحلك فى رؤية النبى والملك ، وأببت أيضا فى « فيض البارى » رؤيته ويخاليه فى اليقظة ، وقد وردت فى كلام المشائخ الأعمال المعينة على رؤيته ويخاليه فى المقطة ، المسلسلات ورسالتى فى فضائل الصلاة والسلام .

من الصالحين أنهم رأوه عليه : نوماً فرأوه بعده يقظة فسالوه عن أمور تخوفوا منها فأرشدهم للمخرج منها فهذا نوع من كرامات الأولياء، قال خط : وأكثر من يقع له ذلك إنما يقع له قرب موته أو عند الاحتضار ، ويكرم الله تعالى من يشاء قبله ، وقد نص على وقوع ذلك كرامة للأولياء خلق من الأمة كحجة الإسلام الغزالى و ابن العربى ، وعز الدين (أو) للشك من الراوى (لكأنما رآنى في اليقظة ) أى رؤياه إياى حق كالرؤية في اليقظة (ولا يتمثل الشيطان بى )أى لا يظهر بحيث يظن الرائى أنه النبي والله المعلومة ، فإن هذا حت الصورة المرئية تلك الشهائل فهى رؤيا حق ، وإلا فالله تعالى أعلم طابقت الصورة المرئية تلك الشهائل فهى رؤيا حق ، وإلا فالله تعالى أعلم بذلك ، وقيل بل في أى صورة كانت ، وقد رجحه كثير بأن الاختلاف بذلك ، وقيل بل في أى صورة كانت ، وقد رجحه كثير بأن الاختلاف إنما يجيء من أحوال الرائى ، والله أعلم ، كذا في فتح الودود .

ول الشاه رفيع الدين قدس سره إن من رأه على الله المعروبة على الملاة أقدوال الأول قول الشاه رفيع الدين قدس سره إن من رأه على الله على هيئة المعروفة بعلا تغير أصلا فهو مصداق الحديث حتى لو أن فى لحيته على الله كانت عشرون شعرة بيضاء هو رآى احدى وعشرين فلم يره على الله السحابة الذين حكوا رؤياهم النبي على الله على الله على السحابة يسئلونهم عن صفة رؤياهم ، فإذا طابقت صفة النبي على الله التى رأوها صدقوا الرؤيا والإكذبوا - والثانى قدول شيخ المشائخ الشاه عبد العزير نور الله مرقده أن رؤيته على الله الله عنه الرؤيا والإكذبوا على أى هيئة كانت تكون رؤيته على الله في الواقع إذا شهد قلب الرآى فى الرؤيا والإفلى هيئة أنقياء زمانه فهو رؤيا حق وإلا فسلم يره على الله أرواح ثلاثة » وأجاد فى « فيض البارى » فى رؤيا من رآه على الله يقول للاخر فى الغضب كل ذلك تعريض الحقلة : هدا وجيمه فكأنه كمن يقول للاخر فى الغضب كل ذلك تعريض الحقلة : هذا وجيمه فكأنه كمن يقول للاخر فى الغضب كل

حدثنا مسدد وسليمان بن داود قالا : نا حماد نا أيوب، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صور صورة عـ ذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة (۱) ومن استمع (۱) إلى حديث قوم يفرون به منه صب فى أذنه (۱) الآنك يوم القيامة .

حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

<sup>(</sup>حدثنا مسدد وسليمان بن داود ، قالا بنا حماد ،عن أيوب ، عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُمْ : قال من صور صورة ) أى تمثال ذى روح (عذبه الله بها يوم القيامة) بأن يؤمر أن ينفخ فيها الروح ، فيعذب (حتى ينفخ فيها ، وليس بنافخ ) فيها الروح وهذا إشارة إلى دوام العذاب إلى ما شاه الله ، (ومن تحلم)أى كذب فى الرؤيا (كلف أن يعقد شعيرة) فيعذب حتى يعقد فيها ، وليس بعاقدها ، (ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به) أى بالحديث فيها ، وهو يتصدى بساعه (صب فى أذنه الآنك) أى الرصاص المذاب (يوم القيامة) .

<sup>(</sup> حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك أن

<sup>(</sup>۱) فى نسخة : بشعيرة، (۲) فى نسخة : تستميم (۳) فى نسخة : أَذَنِيه (۳)

رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن نافع ، وأتينا برطب من رطب ابن طاب ، فأولت أن الرفعة لنا فى الدنيا ، والعاقبة فى الآخرة ، وأن ديننا قد طاب .

#### باب في التثاؤب

حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير ، عن سهيل ، عن ابن أبي سعيد الخدري ،عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تثامب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل .

رسول الله عَيَّالِيْهِ ؛ قال رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع ، وأتينا ) أى أتى عندنا ( برطب من رطب ابن طاب ،) وهى نوع من التمر (فأولت) أى عبرتها (أن الرفعة لنا فى الدنيا والعاقبة) أى حسن العاقبة (فى الآخرة) فإن عقبة ابن رافع يدل على أن العقبة أى الإبن بعد أب ، فحصل منه الرفعة فى الدنيا ، وحسن العاقبة فى الآخرة ، (وأن ديننا قد طاب) فأخذ الدين من الرطب ، وأما طيبه أى كاله ، وحسنه فأخذ من طاب ، أى صارطيبا ، وقد شبه رسول الله علياً الإيمان بالحلوفى قوله « والمؤمن الذى لا يقرأ القرآن كالتمر طعمها حلو ، ولا ربح لها .

#### باب في التثائب

(حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير ،عن سهيل ،عن ابن أبي سعيد الحدري) إسمه عبدالرحمن (عن أبيه) أبي سعيد الحدري (قال: قالرسول الله عبدالله عب

حدثنا ابن العلاء، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سهبل نحوه ، قال : في الصلاة فليكظم مااستطاع .

حدثنا الحسن بن على نا يزيد بن هارون أخبرنا (') ابن أبى ذئب ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبى هريرة قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إن الله يحب

تثاءب أحدكم فليمسك : على فيه ، فإن الشيطان يدخل) أما حقيقة أو المراد بالدخول التمكن منه ، فإذا أمسك على فيه لم يُدخل الشيطان ، ولم يسمكن من الدخول ، فلا يوسوسه ·

(حدثنا ابن العلاء ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سهيل نحوه )أى نحو الحديث المتقدم (قال :) سفيان عنسهيل (فى الصلاة) أى إذا تثاءب أحدكم فى الصلاة (فليكظم) أى فليكفه (ما استطاع .)

(حدثنا الحسن بن على، نا يزيد بن هارون أخبر نا ابن أبي ذئب، عن سعيد عن أبيه) أبى سعيد (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه إن الله يحب العطاس، ويكره التثانب) قال الحطابي معنى حب العطاس وحمده، وكر اهة التثانب وذمه: إن العطاس (٢) إنما يكون مع انفتاح المسام، وخفة البدن،

<sup>(</sup>١) في نسخة : حدثنا

<sup>(</sup>٧) يدفع الأذى عن الدماغ الذى فيه قوة الفكر ، ومنه تنشأ الأعصاب التي هي معدن الحس الحكذا في المرقاة – حتى قال : ولذا قسوبل بالحمد لله لأنه نعمة جليلة – ووجه في « السيرة الحلبية » في سبب الحمد وجوبا منها أن العطاس سبب لالتواء العنق فحمد الله على معافاته ذلك ! ه .

العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا تثاؤب أحـدكم فليرد<sup>(۱)</sup> مااستطاع ، ولا يقل<sup>(۱)</sup> هاه هاه ، فإنما ذلـكم من الشيطان يضحك منه ·

### (٢) باب في العطاس

حدثنا مسدد ، نا یحیی ، عن ابن عجلان ، عن سمی ، عن آبی صالح ، عن أبی هریرة قال : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا عطس وضع یده أو ثوبه علی فیه ، وخفض أو غض بها صوته ، شك یحی .

وتيسير الحركات، وسبب هذه لأمور تخفيف الغذاء، والإقلال من المطعم والاجتزاء باليسير منه، والتثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه، وعنه استرخائه للنوم وميله إلى الكسل، فصار العطاس محموداً لأنه يعين على الطاعات، والتثاؤب مذموماً لأنه يتبطه عن الخيرات، وقضاء الحاجات، انتهى (فإذا تثائب أحدكم فليرد) أى التثاؤب (مااستطاع، ولا يقل هاها فإنما ذلكم) أى التثاؤب أو قولههاها (من الشيطان يضحك) الشيطان (منه)، والضحك كناية عن فرحه، ورضائه منه، ويمكن حمله على ظاهره.

#### باب في العطاس

(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن عجلان، عن سمى، عن أبي صالح، عن

<sup>(</sup>٣) في نسخة ابواب العطاس

حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أصرم قالا: نا عبد الرزاق أنا معمر ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للسلم على أخيه رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنازة .

أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ: إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه ) أى فمه (وخفض أو) للشك من الراوى (غض بها صوته شك يحيى) قال ابن العربى: الحكمة فى خفض الصوت بالعطاس أن فى رفعه إزعاجا للأعضاء، وفى تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه.

(حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أصرم قالا نا عبد الرزاق أنا معمر ،عن الزهرى،عن ابن المسيب ،عن أبي هريرة قال:قال رسول الله على النه على الخيه : ردالسلام ) أى إذا سلم مسلم على مسلم يجب على المسلم على الكفاية مسلم يجب على المسلم عليه رد السلام ، وهذا الوجوب (٢) على الكفاية

<sup>(</sup>١) لامفهوم للعدد ، قال في «حياة الحيوان » عد الثلانير منها بل أربعين — وشرح الحديث القسطلاني مختصرا جامعاً .

<sup>(</sup>٧) حكاه العينى عن جمهور أصحاب الائمة الأربعة — وبسط الحافظ المذاهب فقال: ذهب أهل الظاهر إلى الوجوب ، وقال ابن أبى حمزة: ذهب جماعة من علمائنا أنه فرض عين وقواه ابن القيم، وذهب آخرون إلى فرض كفاية وبه قالت الحنفية وجمهور الحنابلة، وقواه ابن رشد وابن العربى وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مستحب وهو قول الشافعية الح

#### باب(۱) كيف تشميت العاطس

حدثنا عثمان ابن أبى شيبة نا جرير ، عن منصور ، عن هلال ابن يساف قال : كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القدوم فقال : السلام عليه فقال سالم : وعليك وعلى أمك ، ثم قال بعد : لعلك وجدت مما قلت لك قال : لوددت أنك لم تذكر أمى بخيير ولا بشر ، قال : إنما قلت لك كما قال سول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما قلت لك كما قال سول الله صلى الله عليه وسلم إنا بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقال : السلام عليه م ، فقال :

فإذا سلم على الجماعة فرد أحد منهم يكفى عن الجماعة وسقط الوجوب عنهم (وتشميت العاطس) أى إذا عطس مسلم فحمد الله ، فيجب أن يشمته ويقول: يرحمك الله،وهذا الوجوب أيضاً على الكفاية ، (وإجابة الدعوة) أى إذا دعا مسلم مسلماً يحيبه إذا لم يكن منه مانع شرعى أو عرفى (وعيادة المريض، واتباع الجنازة).

#### باب كيف تشميت (١) العاطس

(حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ، نا جرير ، عن منصور ، عن هلال بن يساف

<sup>(</sup>١) في نسخة : باب ماجاء في تشميت العاطس

<sup>﴿</sup> ٧ ) قال ابن عابدين : تشميت العاطس فرض كفاية عند الأكثر وعند الشافعي سنة وعند الظاهرية فرض عين .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى أمك، ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال: فذكر بعض المحامد، وليقل له من (١) عنده يرحمك الله، وليرد يعنى عليهم: يغفر الله لنا ولكم،

قال كنا مع سالم بن عبيد) صحابي من أهل الصفة نزل الكوفة ( فعطس رجل من القوم، فقال السلام عليُكم ) بعوض قوله الحمد لله ( فقال سالم وجدت ) أي غضبت (على مما قلت لك ) من قول عليك وعلى أمك (قال ) الرجل (لوددت أنك لم تذكر أمى بخير ولا بشر ، قال ) سالم ( إنما قلت لك كما قال رسول الله ﷺ: إنا بيننا نحن عند رسول الله ﷺ: إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم ، فقال رسول آلله عليه : وعليك وعلى أمك ، ثم قال) ﷺ (إذا عطس أحدكم فليحمد الله) ظاهر الحديث الوجوب، لكن نقل النووى الإجماع على أنه ليس بو اجب (قال: ذكر بعض صيغ المحامد ، كما وقع في رواية الترمذي : إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، (وليقل من عنده يرحمك الله وليرد) أي العاطس (يمني عليهم) أي على من عنده (يغفر الله لنا ولكم)كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله وعلى أمك أي التي علمتك هذا ، وإلا فتعليم الآباء لا يكون كذلك ، وفيه دلالة على أن وضع ذكر موضع آخر ، بدعة مذمومة .

<sup>(</sup>١) في نسخة بدله: الذي

حدثنا تميم بن المنتصر نا إسحاق يعنى ابن يوسف، عن أبى أب بشر ورقاء ، عن منصور ، عن هـــلال بن يساف ، عن خالد بن عرفجة ، عن سالم بن عبيد الأشجعى بهذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم .

(حدثما تميم بن المنتصر نا إسحاق يعنى ابن يوسف عن أبى بشر ورقاء) بدل من أبى بشر (عن منصور ، عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة ) قال الحافظ فى تهذيب التهذيب : وعزا إلى أبى داود والنسائى خالد بن عرفجة صوابه ابن عرفطة يأتى ، وقال فى ترجمة خالد بن عرفطة : روى عن سألم بن عبيد فى تشميت العاطس وعنه هلال بن يساف ، قاله يزيد بن هارون عبد الصمد بن النعان ،عن ورقاء ،عن منصور ،عن هلال وقال إسحاق الأزرق وأبو داود الطيالسى: عن ورقاء ،عن منصور عن هلال عن خالد بن عرفجة ، وقال ابن مهدى ، عن ابن عوانة ، عن منصور ، عن هلال ،عن رجل من آلى وفعة ، قات : الذى أظن أنه الأول انتهى ، وفى الخلاصة خالد بن عرفطة عن سالم بن عبيد ، وعنه هلال بن يساف ، وفى بعض طرقه خالد بن عرفطة عن سالم بن عبيد ، وعنه هلال بن يساف ، وفى بعض طرقه خالد بن عرفطة عن سالم بن عبيد ، وعنه هلال بن يساف ، وفى بعض طرقه خالد بن عرفطة ، وهو خطأ (عن سالم بن عبيد الأشجعى بهذا الحديث ) المتقدم (عن النبى صلى الله عليه وسلم )

<sup>(</sup>١) في نسخة ; أبي بشر عن روناء

حدثنا موسى بن إسماعيل نا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا عطس أحددكم فليقل : الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، ويقول () هو يهديكم الله ويصلح بالكم ،

# باب كم يشمت العاطس؟

حدثنا مسدد نا یحیی، عن ابن عجلان حدثنی سعید

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبى سلمة عن عبد الله بن دينار ، عن أبى صالح ،عن أبى هريرة عن النبى علياتية قال : إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ، ويقول هو ) أى العاطس (٢) ( يهديكم الله ويصلح بالكم ) .

( باب كم يشمت ) بصيغة المعلوم أو المجهول ( العاطس )

(حدثنا مسدد نا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني سعيد ابن أبي سعيد، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة ويتل

<sup>(</sup> v ) قال ابن بطال : وبذاك قال الجمهور وقال السكوفيون يقول يغفر له لناولكم عوذهب مالك والشافعي إلى التخيير بين اللفظين كذا في العيني ا هقلت: وحكى التخيير في تكلة البحر وفتاوى قاضي خان ا هـ.

ابن أبى سعيد ، عن أبى هريرة قال . شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام .

حدثنا عيسى بن حماد المصرى أنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ابن أبى سعيد ، عن أبى هريرة قال ؛ لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود : رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم .

أبى هريرة قال: شمت أخاك ثلاثاً )<sup>(1)</sup> يعنى إذا عطس ثلاث مرات أو زاد عليهما فشمت إلى ثلاث مرات ( فما زاد ) أى على الثلاث ( فهو زكام ) أى مرض دماغى فلا حاجة إلى التشميت .

<sup>(</sup>حدثنا عيسى بن حماد المصرى ، أنا الليث ، عن أبى عجلان ، عن سعيد ابن أبى سعيد ، عن أبى هريرة والا ابن أبى سعيد ، عن أبى هريرة قال ) سعيد ( لا أعلمه ) أى أبا هريرة ( إلا أنه رفع الحديث إلى النبى عَلَيْكُ بن عناه ) أى بمعنى الحديث المتقدم ، قال في مرقاة الصعود : ولفظه كما في تاريخ ابن عساكر إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو من كوم ولا يشمت بعد ثلاث (قال أبو داود:

<sup>(</sup>١) وبسط الحافظ اختسلاف الروايات والأقاويل فى أن التشميت إلى المبت أو يقول فى الثالثة مزكوم أو إلى العلم بالزكام مطلقا وغير ذلك ا هو بسط أهل الفروع فى بيان سجدة التلاوة حمكم الندخل فى التشميت من الطحطاوى على المراقى والبدائع والشامى رالبحر الرائق .

حدثنا هارون بن عبد الله ، نا مالك بن إسماعيل ، نا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقى عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تشمت () العاطس ثلاثاً فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف

رواه أبو نعيم ، عن موسى بن قيس ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد ، عن أبى هريرة عن النبي ﷺ ) أى مرفوعاً من غير شك .

<sup>(</sup>حدثنا هارون بن عبد الله ، نا مالك بن إسماعيل ، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيدبن عبد الرحمن ، حن يحيى بن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرق ) أما حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية المدنية زوج إسحاق ابن أبي طلحة ووالدة ولده يحيى بن إسحاق قال في التقريب : مقبولة من الحامسة ، وقد تقدم بيانها في الجزء الأول من هذا الشرح ، وأما عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية ، قال في التقريب : لا يعرف حالها من السادسة ، فالحاصل أن ما يظهر من كلام الحافظ أنهما ابنتان لعبيد بن رفاعة وليس هذان الإسمان لواحدة (٢) (عن أبيها ) عبيد ابن رفاعة (عن النبي علي الله عن العاطس ثلاثاً فإن شئت أن تشمته ) بعد الثلاث (فشمته وإن شئت فكف (٣) ) عن التشميت ولا تشمته .

<sup>(</sup>١) في نسخة : تشميت

<sup>(</sup> ٧ ) وقال في الفتح: إن المعتمد فيه حميدة بدون شك ا ه .

<sup>(</sup>٣) الحديث ضعفة الترمذي وتعقبه الحافظ ، وقال : سند أبي داود حسن

حدثنا إبراهميم بن موسى نا() ابن أبى زائدة ، عن عكرمة بن عمار ، عن اياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له . يرحمك الله ، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل من كوم .

(حدثنا إبراهيم بن موسى، نا ابن أبى زائدة ، عن عكرمة بن عمار ، عن اياس بز سلمة بن الأكوع ، عن أبيه أن رجلا عطس عند النبي والله ، فقال له : يرحمك الله ، ثم عطس) أى ثانيا (فقال النبي والله والرجل والرحم) من كوما بظاهر حاله فكف عن أي مريض في الزكام ولعله والله والله علي علي عناه أنك لست بمن يشمت بعدها التشميت بعد الواحدة . وقال النووى (٢) معناه أنك لست بمن يشمت بعدها لأن الذي بك مرض ، وليس عن العطاس المحمود الناشيء عن خفة البدن ، فإن قبل فإذا كان مريضا فينبغي أن يشمت بالطريق الأولى لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره ؟ قلنا : نعم لكن يدعى له بدعاء يلائمه لا بدعاء مشروع للعاطس المعام من غيره ؟ قلنا : نعم لكن يدعى له بدعاء يلائمه لا بدعاء مشروع للعاطس

<sup>(</sup>١) في نسخة: أنا

<sup>(</sup> ٧ ) والحديث هكذا أخرجه الترمذي برواية ابن المبارك عن عكرمة ثم أخرج برواية بحيى بن سعيد عن عكرمة بلفظ أنه قال في الثالثة مزكوم ٢ م قال هذا أصح من حديث ابن المبارك ا ه و بسط فيه الحافظ ا ه .

<sup>(</sup>٣) وتعقب كلامه القارى ومال إلى أنه مؤكد إلى الثلاث وبعد ذلك لايبتى التأكيد إلا أن الندب باق اه وحكى ابن عابدين بأن التشميت بعد الثلاث أيضاً حسن ، وهكذا فى الفتاوى العالكيريه ، وفى الفتاوى السراجية النشميث واجب إلى ثلاث إن حمد و بعد ذلك مخير ، وفى قاضى خاز إن فعل حسر وإن لم يفعل فحسن أيضاً اه .

#### باب كيف يشمت الذمي

حدثنا عثمان ابن أبى شيبه، نا وكيع، نا سفيان ؛ عن حكيم بن الديلم () عن أبى بردة عن أبيه قال ؛ كانت اليهود تعاطس عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول ؛ يهديدكم الله ويصلح بالدكم .

بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية ، قال : و اختلف العلماء هل يقال : لمن تتابع عطاسه أنت مركوم فى الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أقوال والصحيح فى الثالثة .

#### باب كيف يشمت الذمي

(حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن حكيم بن الديلم ، عن أبى بردة ، عن أبيه قال : كانت اليهود تعاطس ) بحذف إحدى التائين أبى يطلبون العطسة من أنفسهم بالتكلف(عند النبي عليه و رجاء أن يقول لها) أى لليهود ( يرحمكم الله فكان ) بالله ( يقول: ) إذا عطس اليهود عنده (يهديكم الله و يصلح بالكم ) أى قلبكم .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الدياسي

#### باب فيمن يعطس ولايحمد الله

حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، حونا محمد بن كثير، أنا سفيان المعنى قالا: نا سليان التيمى، عن أنس قال: عطس رجلان عند النبى صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، قال: فقيل: يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما، قال أحمد: أو فشمت أحدهما وتركت الآخر؟ فقال: إن هذا حمد الله، وإن هذا لم يحمد الله.

### باب فيمن يعطس ولا يحمد الله(١)

(حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، حونا محمد بن كثير، أنا سفيان المعنى) أى معنى حديثهما واحد (قالا: نا سليمان التيمى، عن أنس قال: عطس رجلان) قال الحافظ فى الفتح: فى حديث أبى هريرة عند المصنف فى الأدب المفرد وصححه ابن حبان أحدهما أشرف من الآخر وإن الشريف

<sup>(</sup>۱) و بوب عليه البخارى ﴿ باب لايشه ت العاطس إذا لم محمد الله ، قال الحافظ : أورد فيه حديث أنس ، وكأنه أشار إلى أن الحكم عام وليس المخصوص بالرجل الذى وقع له ذلك وإن كان واقعة حال لا هموم لها ، لكن ورد الأم بذلك فى حديث بى موسى عند مسلم بلفظ إذا عطس أحدكم فعمد الله فشمتوه وإن لم محمد الله فلا تشمتوه ، قال النووى : مقتضاه من لم محمد لم يشمت ا هقال الحافظ : بل هو منظوقه لكن هل النهى فيه للتحريم أو للتنزيه ؟ الجمهور على النانى الح وحكى عن ابن الدر بى الإجماع على أن الشهيت يشمرع لمن مجمد ا ه.

لم يحمد وللطبراني عن حديث سهل بن سعد أنهما عامر بن الطفيل و ابن أخيه ( عند النبي مَتِطَالِتُهُ فشمت أحدهما وترك الآخر قال : غقيل ) قال الحافظ في الفتح : السائل عن ذلك هو السائل الذي لم يحمد ، وقع ذلك في حديث أبي هريرة في الأدب المفرد وكذا في رواية شعبة الآتية بلَّفظ يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني ،وقد يعكر على ما في حديث سهل بن سعد أنالشريف المذكور هو عامربن طفيل فإنه كان كافراً ومات على كفره ،فيبعد أن يخاطب النبي عَلَيْنَةٍ بِهُولِهُ يَا رَدُولَ اللهِ ،ويحتمل أنه قالهـا غير معتقد بل باعتبار ما يخاطيه المسلمون ويحتمل أن تكون القصة لعامر بن طفيل المذكور، فني الصحابة عامر بن مفيل الأسلمي له ذكر في الصحابة ، وفيهم أيضاعامر بن طفيل الأزدى، ثم راجعت معجم الطبراني فني سياق حديث سهل بن سعد الدلالة الظاهرة على أنه عامر بن طفيل بن مالك بن جعفر بن كلابالفارس المشهور، وكان قدم المدينة وجرى بينــه و بين ثابت بن قيس و بينحضرة النبي ﷺ كلام ، ثم عطس ابن أخيه فحمد فشمته النبي والله ثم عطس عامر ، فلم يحمد فلم يشمته ، فسأله الحديث ( يا رسول الله رجلان عطسا ) أي عندك ( فشمت أحدهما ، قال أحمد .أو) للشك من الراوى (فشمتأحدهما) هكذا في النسخة المجتبائية في الموضين بالشدين المعجمة، وهكذا في الكانفورية والمكتوبة الاحدية والمصرية والمكتوبة المدنية. وأما في النسخة المدنية التي عليها المنذري فأولها بالسين المهملة ، وثانيها بالشين المعجمة . والحاصل أن أحمد شك في قوله فشمت ، هل هو بشين متجمة أو بـ ين مهملة ، والظاهر أن الصواب ما فى النسخة المدنية التى عليها المنذرى بأنه فى الأول بالسين المهملة ثم ذكر أبو داود قوله أحمد بالشك منه أنه بالسين المهملة أو بالشين المعجمة ويمكن العكس ، ولكن ما وجدته في نسخة ، وأما في كلا الموضعين بالشين المعجمة فهو غلط من الناسخ ( و تركت الآخر ) فلم تشمنه ( فذال ) أي النبي وَلِيَكُنْ (إن هذا حمدالله )عز وجل فشمته(و إن هذا) ألآخر (لم يحمد الله) تبارك وتعالى فلم أشمته .

#### باب (١) في الرجل ينبطح على بطنه

حدثنا محمد بن المثنى ، فا معاذ هشام ، حدثنى أبى ، عن يحيى ابن أبى كثير قال : أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن يعيش بن طخفة بن قيس العقارى قال : كان أبى مرف أصحاب الصفة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقو بنا إلى بيت عائشة ، فا نطلقنا فقال : يا عائشة أطعمينا ، فجاءت بجشيشة ، فأ كانا ، ثم قال : يا عائشة أطعمينا ، فجاءت بحيسة مثل القطاة ، فأ كانا ، ثم قال :

### باب فى الرجل ينبطح أى يستلق (على بطنه)

(حدثنا محدبن المثنى ، نا معاذ بن هشام، حدثنى أبى) أى هشام (عن يحيى ابن أبى كثير ، أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش (٢) بن طخفة) بكسر المهملة وسكون معجمة وفاء ( ابن قيس الغفارى قال : كان أبى من أصحاب الصفة فقال رسول الله ويتعلق : انطلقوا بنا ) أى معنا ( إلى بيت عائشة ، فانطلقنا فقال) رسول الله ويتعلق : ( يا عائشة أطعمينا فجاءت بجشيشة ) هى ما يحش من الحب فيطبخ و الجش طحن خفيف فوق الدقيق ( فأ كلنا ثم قال : ياعائشة أطعمينا فجاءت بحيسة ) هى أخلاط من التمر والسويق و الأقط والسمن تجمع فتؤكل ( مثل القطاة ) طائر شبهه فى القلة ( فأ كلنا ، ثم قال : يا عائشة اسقينا.

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : أبواب النوم

<sup>(</sup> ٧ ) لم يذكر صاحب الحلاصة والحافظ فى تهذيبه ، وقال فى التقريب يعيش بن طخفة ، وذكر صاحب جامع الأصول ، لكن اكتنى على الاسم فقط ولم يذكر حاله ا ه .

يا عائشة اسقينا ، فجاءت بعض من اللبن ، فشربنا ، ثم قال : يا عائشة اسقينا فجاءت بقدح صغير ، فشربنا ، ثم قال : إن شئتم نمتم (' وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد ، قال: فبينما أنا مضطجع '' من السحر على بطنى ، إذا رجل يحركنى برجله ، فقال : إن هذه ضجعة يبغضها الله ، قال : فنظرت

فجاءت بعس ) أي بقدح ضخم ( من اللبن فشر بنا ، ثم قال : ياعائشة اسقينا فجاءت بقدح صغير ، فشربنا ثم قال : إن شتم نمتم ،وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد ) قال فانطلقنا إلى المسجد (قال: فينها أنا مضطجع) في المسجد (من السحر)أي من آخر الليل السحر مشترك بين المعنين المذكورين والظاهر هينا المعنى الثانى كما يظهن كلام الشراح وقال القارى فى المرقاة : السحر: الرئة ، أي من أجل وجع الرئة ، ثم اعتـذر عن كونه معذوراً لا يستطيع أن ينـام مستلقياً ، فقال : لعله عليه السلام لم يتبين له عذره أو لكونه مكن الاضطجاع على الفخذين لدفع الوجعمن غير مد الرجلين ( على بطني ، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة ) أى على البطن (يبغضها الله ، فنظرت فإذا رسول الله ﷺ ) قال المنذرى : وأخرجه النسائى وابن ماجة ، وليس في حديث أبي داود عن أبيه ،ووقع عند النسائي عن قيس بن طفقة، قال: حدثني أبي ،وعند ابن ماجة عن قيس بّن طهفة ، عن أبيـه مختصراً ،وفيه اختلاب كثير جداً ، وقال أبو عمر النمرى : اختلف فيه اختلافاً كثيراً ، واضطرب فيه اضطراباً شديداً فقيل : طهفة بالهاء ، وقيل :طخفة بالخاء ، وقيل: طغفة بالغين ، وقيل :طقفة بالقاف والفاء ، وقيل: قيس بن طخفة ،وقيل: يعيشبن طخفة ، وقيل : عبد الله بن طخفة ، عن النبي ﷺ وحديثهم كلهم واحد ،

<sup>(</sup>١) في نسخة: بتم (٢) زاد في نسخة: في المسجد

فإذا رسول صلى الله عليه وسلم .

باب (١) في النوم على السطح (٢) ليس عليه حجار (١)

حدثنا (') ابن المثنى ، نا سالم يعنى ابن نوح ، عن عمر بن جابر الحنفى ،عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب ، عن عبد الرحمن بن على ، يعنى ابن شيبان ،عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بات على ظهر بيت ليس عليه (') حجار (آ) فقد برئت منه الذمة .

قال: كنت نائماً فى الصفة فركضنى رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وقال: هذه نومة يبغضها الله ، وكان من أهل الصفة ، ومن أهل العلم من يقول: إن الصحبة لأبيه عبد الله ، وإنه صاحب القصة ، هذا آخر كلامه ، وذكر البخارى فيه اختلافاً كثيراً ، وقال : طغفة خطأ، وذكر أنه روى عن يعيش بن طخفة ، عن قيس الغفارى قال : كان أبى وقال : لا يصح قيس فيه وذكر أنه روى عن أبى هريرة قال : ولا يصح أبو هريرة .

باب فى النوم على سطح ليس عليه حجار أى ستر

(حدثنـا ابن المثنى، نا سـالم يعنى ابن نوح، عن عمر بن جابر) اليماى ( الحننى ) ذكره ابن حبار في الثقات، روى له البخاري إنى الأدب،

<sup>(</sup>۱) زادفی نسخة : باب فی النوم علی السطح غیر محجل (۷) فی نسخة : سطح (۳) فی نسخة : محد (۳) فی نسخة : محد (۳) فی نسخة : محد (۵) فی نسخة : محدا (۵) فی نسخة : محدا (۵)

## باب في النوم على طهارة

حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد، أنا عاصم بن بهدلة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى ظبية ، عن معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرأ فيتعار من الليل فيسأل الله خيراً

وأبو داود حديثه عن وعاة ، من بات فوق ببت ليس عليه حجار ، وقال : البخارى : في إسناده نظر (عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب) الياى ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قلت : لكنه قال : روى عنه محمد بن جابر ، وكذا ذكر البخارى في تاريخه رواية محمد بن جابر (عن عبد الرحمن بن على ابن شيبان) الحنني اليامى ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قلت : وأخرج له في صحيحه وقال : العجلي تابعي ثقة ووثقه أيضاً أبو العرب النميمي وابن حزم (عن أبيه) على بن شيبان بن عزر الحنني اليامى ، وفد على النبي ويتاليني ، وروى عنه (قال : قال رسول الله ويتاليني من بات على ظهر بيت ) أى سقفه (ليس عليه حجار ) أى ستر (فقد برئت منه الذمة ) يعني لو سقط لا إلزام فيه على أحد بل الإ لزام على نفسه وقال في فتح الودود : يريد أنه لو مات فلا يؤ اخذ أحد ربدمه ، وقال في اللمعات : ومعني براه ة الذمة انقطاع عهد الله بأخفظ والكلاء قالتي جعلها للعباد .

## باب في النوم على طهارة

حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد ، أنا عاصم بن بهـدلة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى ظبية ، عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال : مامن مسلم

من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه قال ثابت البنانى: قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث ، عن معاذ بن جبل، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال ثابت : قال فلان : لقد جهدت أن أقولها حين انبعث فما قدرت علبها .

حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن كريب ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ، فغسل وجهه ويديه ، ثم نام (۱) يعنى بال .

يريت على ذكر ) أى ذكر الله عز وجل (طاهراً) أى متوضئاً (فيتعار) أى يستيقظ (من الليل ،فيسأل الله خيراً من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه) الله (إياه) أى ذلك الحير أو ثوابه (قال ثابت البنانى: قدم علينا أبو ظبية فد ثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي عليلية، قال ثابت: قال فلان: ) لم يسمه سترا عليه (لقد جهدت أن أقولها حين انبعث ) أى استيقظ (فما تررت عليها) لعله لاجل النسيان .

<sup>(</sup>حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ، نا وكيسع ،عن سفيان ،عن سلمة بن كهيل،عن كريب ،عن ابن عباس أن رسول الله والله الله والله فقضى حاجته فغسل وحهه ويديه ثم نام) قال أبو داود: (يعنى) فى تفسير قضاء الحاجة (بال) وهذا الحديث يدل على أنه لو استيقظ فى الليل لحاجة تم يريد النوم يستحب له أن يتطهر.

<sup>(</sup> ٢ ) زاد في نسخة : قال أبو داود

#### باب کیف(۱) یتوجه

حدثنا مسدد، نا حماد، عن خالد الحمداء، عن أبي قلابة، عن بعض آل أم سلمة قال: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحواً بما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه.

# باب كيف يتوجه أى الرجل عند النوم كما في نسخة

(حدثنا مسدد نا حماد عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة، عن بعض آل أم سلبة قال : كان فر اش النبى عَلَيْكِيْنَةِ نحوا بما يوضع الإنسان فى قبره وكان المسجد عند رأسه ) قال المنذرى لا يعرف هذا الذى حدثه عنه أبو قلابة هل له صحبة (۲) أم لا، وكتب مو لا نا محديمي المرحوم فى التقرير قوله وكان المسجد عند رأسه أراد بالمسجد المسجد النبوى فهو بيان لما كان عليه منامه من التوجه إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأيمن وإن أريد به مسجد بيته فهو بيان لأمر زائد على المذكور قبله فأفاد بقوله نحواً بما يوضع الإنسان فى قبره أن نومه كان على شقه الأيمن متوجهاً إلى القبلة ثم ذكر بعده أن مسجده الذى كان يتهجد فيه كان عند رأسه ففيه دلالة على أنه لم يسكن همه إلا الطاعة ،

<sup>(</sup>١) فى نسخة : كيف يتوجه الرجل عند النوم

<sup>(</sup> ٧ ) لم يذكره الحافظ في مبهاته ، وحكى صاحب العون عن المنذري لا بدري هذا هل له صحبه أم لا ؟ .

## باب ما يقول (١) عند النوم

حدثنا موسى بن إسماعيل ، ئا أبان ، نا عاصم ، عن معبد بن خالد ، عن سواء ، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول : اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات ()

حدثنا مسدد، نا المعتمر قال: سمعت منصوراً يحدث عن سعد بن عبيدة قال: حدثنى البراء بن عازب قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت

### باب ما يقول عند النوم من الذكر والدعاء

(حدثنا موسى بن إسماعيل نا أبان نا عاصم، عن معبد بن خالد عن سواء) الخزاعي (عن حفصة زوج النبي مَيَنَالِلَّهُ أن النبي مَيَنَالِلَّهُ كان إذا أراد أن يرقد) أى ينام (وضع يده العمني تحت خده) الآيمن (ثم يقول اللهم قني) صيغة أمر من وقي يتى (عذا بك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات)

(حدثنا مسدد نا المعتمر قال ؛ سمعت منصوراً يحدث عن سعد بن عبيدة قال : حدثنى البراء بن عازب قال : قال لى رسول الله وَلَيْكُنْهُ إذا أتبت مضجعك فتوضأ ) إن لم تكن متوضأ (وضرءك ) أى كوضوءك (المصلاة

<sup>(</sup>١) فى نسخة : يقال (٢) فى نسخة : مرار

مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهرى إليك رهبة () ورغبة إليك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك () الذى أرسلت قال: فإن مت مت على الفطرة

ثم اضطجع على شقك) أى جانبك (الآيمن) وخص الآيمن لآنه أسرع للانتباه قال ابن الجوزى: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن قالوا يبدأ بالابتداء على الآيمن ساعة ثم ينقلب إلى الآيسر لأن الأول سبب لا نحدار الطعام ، والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة (وقل اللهم أسلمت وجهى إليك) أى جعلت نفسى منقادة لك (وفوضت أمرى إليك) أى توكلت عليك في أمرى كله (وألجأت ظهرى إليك) أى اعتمدت في أمورى عليك لتعينني (رهبة) أى خوفاً من غضبك وعقابك (ورغبة) أى في ثوابك وإنعامك (إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنولت) أى القرآن (ونبيك الذي أرسلت) أى رسول الله بكتابك الذي أنولت) أى القرآن (ونبيك الذي أرسلت) أى الإسلام بكتابك الذي أخر ما تقول) أى آخر كلامك (قال البراء فقلت أستذكرهن)

<sup>(</sup>١) فى نسخة : رغبة ورهبة إليك (٢) فى نسخة : بنبيك

<sup>( \* )</sup> قلت : لكن مؤدى الحديث هو النسوم على الأيمن مطلقا لافى وقت خاص ، وذاك لأن القلب إذا يكون عالما غسير محتمل يكون متيقظا ، وقال الرازى فى تفسيره إن النوم على الجنب يكون أقرب إلى البقظة والذكرو النوم على الغفا عنع النفكير والندبر. وبسط وجوه الحديث الحافظ ا ه .

واجعلمن آخر ما تقول قال البراء: فقلت: أستذكر هن فقلت: وبرسولك الذى أرسلت قال: لا ونبيك<sup>(۱)</sup> الذى أرسلت.

حدثنا مسدد ، نا يحيى ، عن فطر بن خليفة قال :
سمعت سعد بن عبيدة قال : سمعت البراء بن عازب قال :
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أويت إلى
فراشك طاهراً (') فتوسد يمينك ثم ذكر نحوه

أى قلت للاستذكار والحفظ (فقلت وبرسولك الذى أرسلت) فى محل و نبيك الذى أرسلت (قال لا) أى لا تقل وبرسولك بل قل (ونبيك الذى أرسلت) قال الحافظ فى شرح البخارى وأولى (٢) ما قيل فى حكمة رده ويتلاقية على من قال الرسول بدل النبى أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذى وردت به .

(حدثنا مسدد نا يحيى ، عن فطر بن خليفة قال : سمعت سعد بن عبيدة قال : سمعت البراء بن عازب قال : قال لى رسول الله وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) فى نسخة : بنبيك (٢) زاد فى نسخة: وأنت طاهر

<sup>(</sup>٣) وفى « الكوكب » قيل : ان فى البنى معنى الرفعة ومعنى الرسالة يحصل فى قوله « أرسلت » يخدشه ماورد من قوله عليه السلام ورســوله الذى أرسلت ، لى الوجه أن الافظ الذى دعا به عليه السلام أقرب إلى الإجابة ا ه.

حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال ، نا محمد بن يوسف حدثنا سفيان ، عن الأعمش ومنصور ، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال سفيان : قال أحدهما : إذا أتيت فراشك طاهراً وقال الآخر : توضأ وضوءك للصلاة وساق معنى معتمر .

حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعى ، عن حديفة قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا نام قال : اللهم باسمك أحيى وأموت وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور .

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن عبد الملك) بن زنجويه البغدادى أبو بكرة (الغزال) جار أحمد قال النسائى: ثقة وقال ابن أبى حاتم: سمع منه أبى وهو صدوق، وذكره ابن حبان فى الثقات قلت: وقال مسلمة ثقة كثير الخطأ (نا محمد بن يوسف) الفريابى (حدثنا سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن سعد بن عبيدة، عن البراء عن النبي علي التقيير بهذا) الحديث (قال سفيان، قال أحدهما) من الأعمش ومنصور (إذا أتيت فراشك طاهراً وقال الآخر: توضأ وضوءك للصلاة وساق) كل واحد منهما (معنى) حديث (معتمر) المتقدم. (حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، نا وكيم ، عن سفيان، عن عبد الملك

<sup>(</sup>٣) زاد في نسخة : ابن عازب

حدثنا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا عبيد الله بن عمر ، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبرى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره فإنه لا يدرى ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الايمن ثم ليقل باسمك ربى وضعت جنبي و بك أرفعه إن أمسكت نفسى فارحها وإن أرسلتها فاحفظها عما تحفظ به الصالحين (۱).

ابن عمير ، عن ربعى ، عن حذيفة قال : كان النبي عَيَّطِيَّتُهُ إِذَا نَام ) أَى أَرَادُ النَّهِ مُوْتَطِيِّتُهُ إِذَا نَام ) أَى أَرَادُ النَّهِ مَوْتَا اللَّهِ مِاسَبُكُ أَحِي وأَمُوت ) أَى أَنَام و استيقظ ( وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ) سمى النوم موتاً لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيهاً .

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا عبيد الله بن عمر ، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبرى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الم أبي أي أتى أتى (أحدكم إلى فراشه فلينفض ) أى فليحرك (فراشه) ويخلصه (بداخلة إزاره) أى بطرفه وحاشيته (فإنه لا يدرى ما خلفه عليه) أى أى شيء قام مقامه ، وصار خليفته على الفراش (ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى )

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة . من عبادك

حدثنا موسى بن اسهاعيل ، نا وهيب ح ونا وهب ابن بقية ، عن خالد نحوه ، عن سهيل ، عن أييه ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السموات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذبك من شر كل ذى شرأنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الااباطن فليس دونك شيء زاد وهب في حديثه اقض عنى الدين واغنى من الفقر

أى عندك معناه أمتها (فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين) من عبادك .

<sup>(</sup>حدثنا موسى بن إسباء لى ، نا وهيب ، ح و نا وهب بن بقية ، عن خالد نحوه) أى نحو حديث وهيب وأشار بلفظ النحو أن حديث خالد يخالف حديث وهيب في الألفاظ وأما فى المعنى فموافق ،له كلاهما (عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي عَيَظِينَةُ أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى ، منزل التوراة وإلا نجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذى شرأنت آخذ بناصيته ) ، أى كلها فى قبضتك (أنت الأول فليس قباك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ) أى فى

حدثنا العباس بن عبد العظيم (۱) نا الأحوص يعنى ابن جواب (۱) نا عمار بن رزيق ، عن أبى اسحاق ، عن الحارث وأبى ميسرة ، عن على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : عند مضجعه اللهم إنى أعوذ بوجهك السكريم ، وكلماتك التامة (۱) من شر ما أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت تكشف المغرم والمأشم ، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفغ ذا الجد منك الجد ، سبحانك و بحمدك

الظهور (وأنت الباطن فليس دونك شيء) أى فى الحفاء والبطون حتى لا يقدر أحد على إدراك ذاتك مع كمال ظهورك (زاد وهب فى حديثه اقض عنى الدين وأغنني من الفقر).

<sup>(</sup>حدثنا العباس بن عبد العظيم ، نا الأحوص يعنى ابن جواب ، نا عمار ابن رزيق ) بتقديم الراء على الزاى (عن أبى إسحاق ، عن الحارث وأبى ميسرة ) عمر و بن شرحبيل (عن على عن رسول الله عليه الله عليه أنه كان يقول : عند مضجعه ) أى عند اضطجاعه فى مضجعه ( اللهم إنى أعوذ بوجهك ) أى بذاتك (الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته) أى فى قبضتك وتصرفك ( اللهم أنت تكشف المغرم) من الدين والمعاصى ( والمأ ثم ) أى الإثم ( اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد ) بفتح الجحيم أى صاحب الغنى ( منك ) أى من مؤاخذتك وعقو بتك ( الجد ) أى غناه ( سبحانك وبحمدك ) .

<sup>(</sup>۱) زاد فی نسخة : العنبری (۲) فی نسخة : الجواب

<sup>(</sup>٣) في نسخة: النامات

حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلبة ، عن ثابت ، عن أنس أن النبى () صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشة قال : الحمد لله المذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانافكم عن لا كافى () له ولا مؤوى .

حدثنا جعفر بن مسافر التنيسى، نا يحيى بن حسان، حدثنى يحيى بن حمزة، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبى الازهر الانمارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله

<sup>(</sup>حدثناعثمان ابن أبي شيبة ، نا يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن ثابت) أي البناني (عن أنس أن النبي عليه عن إذا أوى إلى فراشه) أي جلس عليه (قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا) أي من شر المؤذيات (وآوانا) بمد الهمزة (فكم بمن لاكافي له ولا مؤوى) أي كم شخص لا يكفيهم الله شر الاشرار بل تركهم وشرهم حتى غلب عليهم أعداؤهم ولا يبني لهم البنيان بل تركهم يهيمون في البوادي ويتأذون بالحر والبرد.

<sup>(</sup>حدثنا جعفر بن مسافر التنيسى، نا يحيى بن حسان ، حدثني يحيى بن حمزة ، عن ثور، عن خالد بن معدان ، عن أبى الأزهر) ويقال: أبو زهير (الأنمارى) ويقال: النميرى صحابى سكن الشام ، روى عن النبى وَيَسَالَتُهُ فَى القول إذا أخذ

<sup>(</sup>١) في نسخة : رسول الله (٢) في نسخة : كاف

وضعت جنبى، اللهم اغفر لى ذنبى واخسأ شيطانى وفك رهانى واجعلى من الندى الأعلى قال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازى، عن ثور قال: أبو زهير الأنمارى.

حدثنا النفيلي ، نا زهير نا أبو إسحاق ، عن فروة بن نوفل ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ «قل يا أيها الكافرون» ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك .

مضجعه (أن رسول الله عَيَّالِيَّهُ : كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال : بسم الله وضعت جنبى) أى على الفراش (اللهم اغفرلى ذنبى) أى ما يليق بذاته الشريف من الذلات أو قال لتعليم الآمة (واخسا شيطانى) أى ادفعه بالذلة (وفك رهانى) أى خلص نفسى المرهونة بالعمل كما قال الله تعالى: «كل نفس بما كسبت رهينة ، (واجعلنى فى الندى الأعلى) أى المجلس الأعلى ، ففس بما كسبت رهينة ، (واجعلنى فى الندى الأعلى) أى المجلس الأعلى ، وم الملائمكة المقربون (قال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازى ، عن ثور قال: أبو زهير الأنمارى) فى محل أبى الأزهر .

(حدثنا النفيلي ، نا زهير ، نا أبو إسحاق، عن فروة بن نوفل) الأشجعي (عن أبيه) بوفل بن فروة الأشجعي (أن النبي عَلَيْكَيْنِي قال لنوفل: اقرأ ، قل يأيها الكافرون ،) أى إذا أخذت مضجعك (ثم نم على خاتمها، فإنها براءة من الشرك) قال الحافظ في الإصابة: وزعم ابن عبد البر بأنه حديث مضطرب وليس كما قال بل الرراية التي فيها عن أبيه أرجح وهي الموصولة رواته ثقات

حدثنا قتيبه بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمدانى قالا: نا المفضل، يعنيان ابن فضالة ، عن عقيل، عن ابن شهاب: عن عروة ، عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ (على فيهما «قل هو الله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق و « قل أعوذ برب الناس » ثم يمسح (عبهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه و وجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات .

فلا يضر مخالفة من أرسله ، وشرط الاضطراب أن يتساوى الوجوه فى الاختلاف ، وأما إذا تفاوتت فالحكم للراجح بلا خلاف .

(حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمدانى قالا: نا المفضل يعنيان ابن فضالة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي على إلى أو الله كل ليلة ) أى من الليال التى عندها (جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما وقل هو الله أحد، ووقل أعوذ برب الفلق ، ووقل أعوذ برب الناس ،) والظاهر (أ) أنه على الله السلام عن جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذاك ئلاث مرات ) .

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : عبد الله ابن

<sup>(</sup> ٢ ) فى نسخة : وقرأ وفى نسخة : ثم قرأ ( ٣ ) فى نسخة : ثم مسح

<sup>(</sup> ٤ ) وبسط الكلام عليه في هامش الترمذي والمرقاة ا ه .

حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى، نا بقية ، عن بحير، عن خالد بن معدان ، عن ابن أبى بلال ، عن عرباض ابن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال : إن فيهن (١) آية أفضل من ألف آية .

حدثنا على بن مسلم، نا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثني (٢)

(حدثنا على بن مسلم ، نا عبد الصمد ، حدثنى أبى) عبد الوارث (حدثى حسين ، عن أبى بريدة ، عن ابن عمر أنه حدثه أن رسول الله والله والله

<sup>(</sup>حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى ، نا بقية ، عن بحير ، عن خالد بن معدان ، عن ابن أبى بلال الحزاعى الشامى ذكره معدان ، عن ابن أبى بلال الحزاعى الشامى ذكره ابن حبان فى الثقات (عن عرباض بن سارية أن رسول الله وَيَعَلِيْكُ كَانَ يَقْر أَ المسبحات ) أى السور التي أو ائلها لفظ سبح أو يسبح (قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية ) ولعل المراد (أ) بها الآيات التي فى أو اخر سورة الحشر .

<sup>(</sup>١) في نسخة : فيها (٢) في نسخة : حدثنا

<sup>(</sup>٣) وقال القارى: هى سبعة سور بنى اسرائيل والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، وروى موقوفا من قول معاوية بن صالح أحد رواة الحديث بغيب الأول كما فى « الحصن الحصين » لكن روى بنى إسرائيل فى حديث آخر أيضا .

<sup>( ؛ )</sup> وقال القدارى إنه لفظ التسبيح المشترك في الكل ، ومعنى فيهن أي في جيمهن أهر.

حسين ، عن ابن بريدة ، عن ابن عمر أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا أخد مصجعه الحمد لله الذى كفانى وآوانى وأطعمنى وسقانى، والذى أعطانى فأجزل ، الحمد لله على كل حال ، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار .

حدثنا حامد بن يحيى، ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان عن المقبرى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا(٢) لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة ، ومن قد مقعداً لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة .

يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني) أى من شرالمؤذيات (وآوانى) بمد الهمزة (وأطعمني وسقانى، والذي من على فأفضل) أى زاد فى المن (والذي أعطاني فأجزل) أى أكثر العطاء (الحمد لله على كل حال اللهم ربكل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار).

<sup>(</sup>حدثنا حامد بن يحيى ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن المقبرى، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله عَيْنَا فَيْ من اصطجع مضجعاً لم يذكر الله فيه إلاكان عليه ترة ) أى حسرة وندامة (يوم القيامة، ومن قعد مقعداً لم يذكر الله عز وجل فيه إلاكان عليه ترة ) أى حسرة (يوم القيامة ).

<sup>(</sup>١) فى نسخة : والحمد لله الذى (٢) فى نسخة : مضطجماً

### باب مايقول الرجل إذا تعار من الليل

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق، نا الوليد قال: قال الأوزاعى: حدثنى عمير بن هانى، ، حدثنى جنادة بن أمية ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله والحمد لله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم دعا رب اغفر لى، قال الوليد: أو قال . دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته .

باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل

قال فى القاموس: والنعار السهر والتقلب على الفراش لبلا مع كلام.

(حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشتى ، نا الوليد ، قال: قال الأوزاعى:
حدثنى عمير بن هانى ، حدثنى جنادة بن أمية ، عن عبادة بن الصامت قال:
قال رسول الله يَعْلِيْنِهِ : من تعار) أى استيقظ (من الليل فقال: حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده) مفعول مطلق لفعل محذوف أى يتوحد أو حال من لفظ الجلالة ( لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي وقدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولاقوة إلا بالله ، ثم

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : ولا إله إلا الله

حدثنا حامد بن يحيى نا أبو عبد الرحمن (۱) نا سعيد يعنى ابن أبى أيوب قال: حدثنى عبد الله بن الوليد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم استغفرك لذنبى، وأسألك رحمتك، اللهم زدنى علماً، ولا تزغ قلبى بعد إذا هديتنى، وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

دعا رب اغفر لى ، قال الوليد : أو قال) الأوزاعى : (دعا) فقط ولم يذكر رب اغفر لى بشك الوليد فى لفظ رب اغفر لى ( أستجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته ) .

(حدثنا حامد بن يحيى، نا أبو عبد الرحمن، نا سعيد يعنى ابن أبى أيوب قال: حدثنى عبد الله بن الوليد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أن رسول الله يطالية كان إذا استيقظ من الليل) أى فى الليل (قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم استغفرك لذنبى، وأساك رحمتك، اللهم) رب (زدنى علماً، ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى) أى عن الصراط المستقيم (وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : المقبري

## باب فى التسبيح عند النوم

حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح وثنا مسدد ثنا يحيى ، عن شعبة المعنى ، عن الحمكم ، عن ابن أبى ليلى قال مسدد ثنا على : قال شكت فاطمة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ماتلق فى يدها من الرحى فأتى بسبى فأثنه تسأله فلم تره فأخبرت بذلك عائشة فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال ، على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه فقال ، على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه

# بآب فى التسبيح عند النوم

(حدثنا حفص بن عمر ، نا شعبة ، ح وثنا مسدد ، ثنا يحي ، عن شعبة المعنى) أى معنى حديثهما واحد ، (عن الحكم ، عن ابن أبي ليلي ، قال مسدد ) في حديثه، (ثناعلي) أى ابن أبي طالب ولم يذكر لفظ حفص (قال شكت فاطمة) الزهر اء بنت النبي عَيَّلِيَّةٍ ( إلى النبي عَيَّلِيَّةٍ ما تلقي ) من التعب والسكلفة ( في يدها من الرحى ) أى من أجل إدارة الرحى ( فأتى ) أى النبي عَيَّلِيَّةٍ (بسبي ) أى برقيق ( فأتنه ) أى فاطمة أباها عَيَّلِيَّةٍ بالبيت (فأخبرت ) أى قاطمة النبي عَيَّلِيَّةٍ بالبيت (فأخبرت ) أى فاطمة النبي عَيَّلِيَّةٍ بالبيت ( فلما جاء النبي عَيَّلِيَّةٍ ) في بيته ( بذلك ) أى بسبب بحيبُها ( عائشة ) مفعول الأخبرت ( فلما جاء النبي عَيَّلِيَّةٍ ) في بيته ( أخبرته ) أى أخبرت ( عائشة ) مفعول الأخبرت ( فلما جاء النبي عَيَّلِيَّةٍ ) في بيته ( أخبرته ) أى أخبرت ( عائشة ) مفعول الأخبرت ( فلما جاء النبي عَيَّلِيَّةٍ ) من بيته ( أخبرته ) أى أخبرت ( عائشة النبي عَيَّلِيَّةٍ عمديني فاطمة في طلب الحادم ( فأتانا ) رسول الله عَيَّلِيَّةٍ في منزلنا وقد أخذنا مض اجعنا فذه بنا

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: فى رواية مسلم أخبرت أم سلمة ، ويجمع بأنها طليته عليه السلام فى بيتى أمى المؤمنين ، ثم قال: يحتمل أنها أوادها خاصة لكون الأزواج حزبين كل حزب يتبع واحدة منهما ا ه .

على صدرى فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحاثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكم من خادم.

حدثنا مؤمل بن هشـام الیشکری نا إسهاعیل بن إبراهیم ، عن الجریری ، عن أبی الورد ابن ثمامة قال: قال علی لابن أعبد ألا أحدثك عنی ، وعن فاطمة بنت

لنقوم) أى قصدنا القيام لجيئه (فقال) النبي ﷺ (على مكانكما) أى كونا مضطجعين على مكانكما (فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدرى فقال) أى النبي ﷺ (ألا أدلكما على خير بما سألتما) أى من الحادم (إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا) أى قولا سبحان الله (ثلاثاً وثلاثين واحمدا) أى قولا الحد لله (ثلاثا وثلاثين وكبرا) أى قولاالله أكبر (أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم) قال فى الحاشية : وجه الحيرية إما أن يراد به أنه يتعلق بالآخرة فإن نفع التسبيح فى الآخرة ونفع الحادم فى «الدنيا والآخرة خير وأبق، وإما أن يراد بالنسبة إلى ماطلبته بأن يحصل لها بسبب هذه الآذكار قرة تقدر على الحدمة أكثر مما تقدر الحادم عليها ولفظ الحادم يضلق على الذكر والأنثى والمراد هاهنا الجارية .

(حدثنا مؤمل بن هشام اليشكرى، نا إسماعيل بن إبر اهيم، عن الجريرى، عن أبى الورد بن ثمامة ، قال : قال على ابن أبى حالب لابن أعبد ) اسمه على تقدم هذا الحديث مع بيان الاختلاف فى ضبط ابن أعبد فى باب بيان مواضع قسم الحنس وسهم ذى القربى من كتاب الخراج والنيء والإمارة (ألا أحدثك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله ويالية وكانت أحب أهله إليه) أى إلى رسول الله ويالية (وكانت عندى) أى بالنكاح ( فجرت

رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحب أهله إليه وكانت عندى فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقمت البيت حتى اغـبرت ثيابها وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها فأصابها من ذلك ضر فسمعنا أن رقيقا أنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت فغدا علينا ونحن في لفاعنا فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها فقال: ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد فسكت مرتين فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله فسكت مرتين فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله

بالرحى حتى أثرت ) الرحى (بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقت ) بتشديد الميم أى كنست (البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت القدر أى النارتحت القدر (حتى دكنت) قال فى القاموس: الدكنة بالضم لون إلى السواد دكن كفرح فهو أدكن (ثيابها فأصابها) أى فاطمة (من ذلك ضر) أى كافة (فسمعنا أن رقيقاً أتى بهم النبي وتلييني فقلت: لوأتيت أباك فسألتيه خادماً) أى جارية (يكفيك) ما أنت فيه من خدمة البيت (فأتته فوجدت غدماً) أى جارية (يكفيك) ما أنت فيه من خدمة البيت (فأتته فوجدت غنده حداثاً) أى رجالا يتحدثون (فاستحيت فرجمت فغدا علينا ونحن في لفاعنا) أى لحافنا (فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها فى اللفاع حياء من أيها فقال) النبي وتيانيني : (ما كان حاجتك أمس إلى آل مجد فسكمت مرتين)

<sup>(</sup>١) في نسخة : وأصابها (٢) في نسخة : عليها

إن هذه جرت عندى بالرحى حتى أثرت فى يدها واستقت بالقربة حتى اثرت فى نحرها وكسحت () البيت حتى اغبرت ثيابها واوقدت القدر () حتى دكنت ثيابها وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم فقلت لها: سليه خادما فذكر معنى حديث الحكم وأثم .

حدثنا عباس العنبرى نا عبد الملك بن عمرو نا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن كعب القر ظي ، عن شبث بن ربعي ، عن على

أى قال عَلَيْكِيْنَةِ: مرتين فلم تجبه فى كلا المرتين (فقلت: أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عنى كل المرتين (بالرحى حتى أثرت فى يدها واستقت بالقربة حتى أثرت فى نحرها وكسحت) أى كنست (البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها وبلغنا أنه قد أتاكرقيق أو) للشك من الراوى (خدم فقلت: لها سليه عادما فذكر معنى حديث الحكم وأتم)

<sup>(</sup>حدثنا عباس العنبرى ، نا عبد الملك بن عمرو ، نا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن كعب القرظى ، عن شبث ) بفتح أوله والموحدة ثم مثلثة ( ابن ربعى ) التميمى اليربوعى أبو عبد القدوس الكوفى، قال البخارى : لا يعلم لمحمد بن كعب سماع من شبث ، قال الدارة طنى: يقال إنه كان مؤذن سجاح ثم أسلم بعد ذلك ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال :

<sup>(</sup> ٤ ) فى نسخة · وكنست ( ٢ ) فى نسخة : محت الفدر

عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال فيه :قال على : فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين فإنى ذكرتها من آخر الليل فقلتها

حدثنا حفص بن عمر نا شعبة، عن عطاء بن السائب عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لايحافظ عليهما

يخطى، أخرج له أبو داود فى سننه والنسائى فى عمل اليوم والليلة سؤال فاطمة خادما، وقال العجلى: كان أول عن أعان على قتل عثمان رضى الله عنه وأعان على قتل الحسين رضى الله عنه وبئس الرجل هو وكان أدرك الجاهلية (عن على عن النبى وَيُنظِينَيُّ بهذا الخبر، قال:) شبث (فيه قال على: فاتركتهن منذ سمعتهن من رسول الله ويُنظِينَيُّ إلا ليلة صفين فإنى ذكرتها من آخر الليل فقلتها) كتب مولانا محد يحيى المرحوم فى التقرير قوله فما تركتهن أى من وقتهن المعهود فيصح الاستثناء أو يقال الاستثناء منقطع فإنه وإن لم يكن داخلا فى الترك إلا أنه لا يعد تركا فلم يكن فيهن ترك أصلا فافهم انتهى. وصفين لكان ذاك إلا أنه لا يعد تركا فلم يكن فيهن ترك أصلا فافهم انتهى. وصفين بكسرتين وتشديد الفاء وهو موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس وكان وقعة صفين بين على رضى الله عنه ومعاوية رضى الله عنه سنة ٣٧ ه فى غرة صفر كذا فى ومعجم البلدان ،

رحدثنا حفص بن عمر ، نا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر و عن النبي عَلِيْكَةً خصلتان أو )الشك من الراوى.قال: (خلتان لا يحافظ) أى لا يداوم (عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة عما )

عبد مسلم إلادخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح فى دبر كل صلاة عشراً ويحمد عشرا ويكبر عشراً فذلك خسون ومائة باللسان، وألف وخمسائة فى الميزان ويكبر أربعا وثلاثين اذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف فى الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا: يا رسول الله كيف هما يسيرو من يعمل بهما قليل؟ قال : يأتى أحدكم فى منامه يعنى الشيطان فينومه قبل أن يقوله () ويأتيه فى صلاته فيذكره حاجته () قبل أن يقولها .

أى الخصلتان (يسير) أى سهل (ومن يعمل بهما قليل يسبح فى دبركل صلاة عشر أو يحمد عشراً ويكبر عشراً فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة فى الميزان) لقوله تعالى: « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ثم بين الحلة الثانية وقال (ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثاً وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثينوذلك مائة باللسان، وألف فى الميزان فلقد رأيت رسول الله عني يعقدها بيده ) أى بأصابع يده (قالوا يا رسول الله كيف؟) أى ما وجه قولك (هما يسيرومن يعمل بهما قليل: قال: يأتى أحدكم) مفعول يأتى وجه قولك (هما يعنى) بفاعل يأتى (الشيطان فينومه قبل أن يةوله ويأتيه) أى

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة: يقرل

<sup>(</sup> ۲ ) فی نسخة : بحاجته

حدثنا أحمد بن صالح نا عبد الله بن وهب حدثنی عیاش بن عقبة الحضر می ، عن الفضل بن حسن الضمری أن ابن أم الحه م أوضباعة ابنتی (۱) الزبیر حدثه عن إحداهما أنها قالت : أصاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سبیا فذهبت أنا وأختی وفاطمة بنت النبی صلی الله علیه وسلم الی النبی صلی الله علیه وسلم فشکونا إلیه مانحن علیه وسلم الی النبی صلی الله علیه وسلم فشکونا إلیه مانحن فیه وسألناه (۱) أن یأمر انا بشیء من السبی فقال النبی (۱) صلی الله علیه و سألناه (۱) أن یأمر انا بشیء من السبی فقال النبی (۱) صلی قال : علی أثر کل صلاة لم یذکر النوم

الشيطان (فى صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها )أى هذه الكلمات فيرجع للى حاجته قبل أن يقولها ولم يذكر وجه الدير لانه كان ظاهراً لايحتاج لما البيان ، والسؤال كان فى الحقيقة عن كون العاملين قليلا .

(حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، حدثني عياش بن عقبة الحضرى، عن الفضل بن حسن الضمرى أن ابن أم الحكم أو) للشك من الر اوى (ضباعة ابنتي الزبير) بن عبد المطلب عم رسول الله والمالية واختى عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله والمالية سبياً فذهبت أنا وأختى وفاطمة بنت النبي والمالية والمالية والمالية

(۲) في نسخة : فسألناه

<sup>(</sup>١) فى لسخة : ابنة

<sup>(</sup>٣) فى نسخة رسول الله

سبقكن) أى فى الاستحقاق (يتامى بدر) أى من قتل آبائهم فى بدر (ثم ذكر) أى الراوى (قصة التسبح قال: على أثركل صلاة) أى مكتوبة (لم يذكر النوم) أى التسبح عند النوم لم يذكره هذا الراوى.

#### محمد الله وتوفيقه

تم الجزء التاسع عشر من دبذل الجهود في حل أبى داود ، ويتلوه الجزء العشرون وأوله دباب مايقول إذا أصبح ،

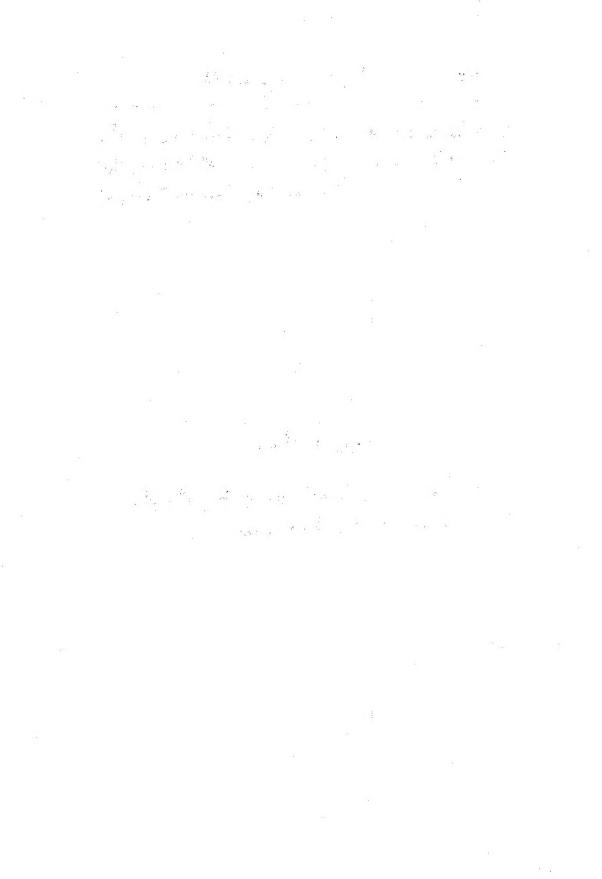

### الجزء الناسع عشر من ﴿ بَدُلُ الْجِهُودُ فِي حَلَّ أَبِّي دَاوَدُ ﴾

| الوضوع                                                                        | الصفحة           | الصفحة الموضوع                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اب فى التحلق<br>اب فى الرجل يقوم للرجل                                        | ۲٦ ؛             | ۳ باب فی الدجال<br>۲ باب فی قتل الخوارج                                                                                         |
| ن مجلسه<br>اب من يؤمر أن يجالس<br>اب فى كراهة المراه                          | ٧٩               | ۲۲ باب فی قتال اللصوص<br>۲۶ آخر کناب السنة                                                                                      |
| اب فى الهدى فى الـكلام<br>اب فى الحطبة                                        | ۸٥ :             | ۲۹ كتاب الآداب<br>۲۹ باب فى الحلم وأخلاق النبي ﷺ                                                                                |
| باب فى تنزيل الناس منازلهم<br>باب فى الرجل يجلس بن الرجلين                    | 41               | ۳۳ باب فی الوقار<br>۳۵ باب مِن کظم غیطاً<br>۲۵ باب فی النجاوز                                                                   |
| بغير إذنهها<br>باب فى حلوس الرجل<br>باب فى السمر بعد العشاء                   |                  | ٤٣ باب في حسن العشرة<br>٥٠ باب في الحياء                                                                                        |
| باب فی الرجل یجلس متر بعاً<br>باب فی البناجی                                  | <b>4</b> 7<br>47 | <ul> <li>۵۶ میان و جوب الحیاء</li> <li>۵۶ باب فی حسن الحلق</li> </ul>                                                           |
| باب إذا قام من مجلسه ثم رجع<br>باب في كفارة المجلس<br>باب في خد الحد من الحما | 99<br>1.4<br>1.8 | <ul> <li>٥٨ باب في كر آهية الرفعة في الأمور</li> <li>٥٩ باب في كر اهية التمادح</li> <li>٩٠ بيان مصداق المداخين ومعنى</li> </ul> |
| باب فی رفع الحدیث من المجلس<br>باب فی الحذر من الناس<br>باب فی هدی الرجل      | 1.0              | حتى التراب فى وجوههم<br>٦٣ باب فى الرفق                                                                                         |
| باب فی الرجل بضع إحدی<br>رجلیه علی الا خری                                    | 11.              | ٦٦ باب في شكر المعروف<br>٦٨ باب في الجلوس بالطرقات                                                                              |
| باب فی نقل الحدیث                                                             | 117              | ٧٣ باب فى الجلوس بين الشمس والظل                                                                                                |

|     | الصفحة الموضوع                     | المفحة الموضوع                  | j.     |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|--------|
|     | ١٧٥ باب في النهي عن اللعب بالزرد   | ١٩٤ باب في القنات               | -      |
|     | ۱۷۷ باب فی اقاحب بالحمام           | ١١٥ باب في دى الوجيين           | 40     |
|     | ١٧٨ باب في الرحمة                  | ١١٦ باب في الغيبة               | ý, Ý   |
|     | ١٨٠ باب في النصيحة                 | ١٢٣ باب في الرجل يذب عن         |        |
|     | ١٨٧ باب المعونة للمسلم             | عرض أخيه                        |        |
|     | ١٨٤ باب في تغيير الاصماء           | ١٢٧ باب في النجسس               |        |
| - 1 | ١٨٧ باب في تغبير الإسم القبيح      | ١٣٠ باب في الستر على المسلم     |        |
|     | ١٩٦ باب في الألقاب                 | ١٣٢ باب المواخاة                |        |
|     | ۱۹۷ باب فیمن بنکنی با بی عیسی      | ١٣٢ باب المستبان                |        |
| 101 | ١٩٩ باب في الرجل يقول لابن         | ١٣٤ باب في النواضع              |        |
|     | غیره یا بنی                        | ١٣٥ باب في الانتصار             |        |
|     | ٢٠٠ باب في الرجل يشكن بأ بي القاسم | ١٤٠ باب في النهي عن سب الموثي   |        |
|     | ۲۰۱ باب فیمن رآی أن لا مجسع بینهما | ١٤٢ باب في الهي عن البغي        |        |
|     | ٢٠٤ باب في الرخصة في الجمع بينهما  | ١٤٤ باب في الحسد                |        |
|     | ۲۰۷ باب فی الرجل پنشکنی ولیس       | ١٤٧ باب في اللمن                |        |
|     | له ولد                             | ١٥١ باب في من دعا على ظالمه     | y =    |
| •   | ٢٠٨ باب في المرأة تعكن             | ١٥١ باب في هجرة الرجل أخاه      |        |
|     | ٢١٠ باب في المعاريض                | ١٥٧ باب في النظن                | 68     |
|     | ۲۱۱ باب فی زخوا                    | ۱۵۸ باب فی النصیحة              |        |
|     | ٧١٧ باب في الرجل يقول في خطبته     | ١٥٩ باب في إصلاح ذات البين      |        |
| ,   | أما بعد                            | ١٦٢ باب في الغناء               |        |
|     | ٧١٣ باب في الكرم وحفظ المنطق       | ١٦٤ باب في كراهية النناء والزمر | - 3, - |
|     | ٢١٤ باب لايقول المعلوك ربي وربتي   | ١٦٧ باب الحسكم في المحنثين      |        |
|     | ٢١٦ باب لا يقال خشت نفسي           | ١٦٩ باب في اللعب بالبنات        |        |
|     | ۲۲۱ باب في سلاة العشمة             | ١٧٣ باب في الأثرجوحة            |        |
|     |                                    | i                               |        |
|     |                                    | i,                              |        |
|     |                                    |                                 |        |

| الصفحة      | الموضوع                  | المفحة الموضوع                  |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| ۲۲۰ باب فی  | ، فيا روى من الرخصة      | ٢٦٤ باب في العطاس               |
| فى ذلك      | ذلك                      | ٢٦٦ باب كيف تشميت العاطس        |
| ٢٢٦ باب ال  | , التشديد في الكذب       | ٢٦٩ باب كم يشنت العاطس          |
| ۲۳۰ باب فی  | ، في حسن الظن            | ۲۷۳ باب کیف یشمت الذی           |
| ۲۴۰ باب فی  | ي في المدة               | ٧٧٤ باب فيمن يعطس ولا مجمد الله |
| ۲۳۵ باب ف   | ب فيمن يتشبع بما لم يعط  | ٢٧٦ باب في الرجل بنبطح على بطنه |
| ۲۳۶ بیان م  | ن مصداق ثوبی الزور       | ٧٧٨ باب في النوم على السطح ليس  |
| في الحا     | الحديث                   | عليه حجار                       |
| ۲۳۶ باب م   | . ما جاء فى المزاح       | ٢٧٩ باب في النوم على طهارة      |
| ۱۹۶۰ باب م  | ب من يأخذ الشيء من مزاح  | ۲۸۱ باب کیف پٹوجه               |
| ۱۹۶۲ باب    | بماجاء فىالنشدق فىالكلام | ٧٨٧ باب ما يقول عند النوم       |
| ۲۶۹ باب م   | ب ما جاء في الشعر        | ٢٩٤ أباب ما يقول الرجل اذا تعار |
| 🗸 ۲۵۳ باب م | ب ما جاء في الرؤيا       | من الليل                        |
| ۲۹۲ باب ف   | ب في الشاؤب              | ۲۹۲ باب فی التسبیح عند التوم    |
|             |                          |                                 |